

ســماللهالرحمرالرحم



مكتبة لايويي لابنحاري للنِشرولالوَّزيع

## حقوق الطبع محفوظة

الطَّبَعَة الأُولِى ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦ الطَّبَعَةُ الثَّانِية ١٤٣٤هـ-٢٠١٢مر

رقم الإيداع بدارالكتب المصرنة

I S B N 978- 977- 481- 083- 1

دار الكتب المصرية فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية

## الخراز ، محمد بن محمد بن إبراهيم ، ... \_ ١٣١٨

منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ومتن الذيل في الضبط / نظم محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز . ويليه منظومة الإعلان بتكميل مورد الظمآن / نظم عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر ؛ تحقيق أشرف محمد فؤاد طلعت .. ط۲ .. القاهرة : مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع ، ۲۰۱۳ .

٦٤ ص ؟ ٢٤ سم .

تدمك ۱ ۸۲۰ ۸۱۱ ۷۷۹ ۸۷۹

١. القرآن ، تجويد

أ ـ ابن عاشر ، عبد الواحد بن أحمد بن علي ، ١٥٨٢ ـ ١٦٣١ ب ـ طلعت ، أشرف محمد فؤاد ( مُحقق )

271,9

مكتبة لالم كرابي البخاري للنشرو (لتوزيع مكتبة لالم مارة الفرازة - اثمام جامعة الأزهر ت ٢٠٢٥٩٢٠٠٠ - جوال ١٢٧٢٧٢٧ ١٢٠٠٠



مِن نَظم الإمام المقترى مُنظم الإمام المقترى مُحمَّدِ بن إبراهِ مِمَا الشَّرِيشِيّ الْخَرَّالِ (ت ١١٨هـ)

تحقیق خادم الکتاب والسُّنَّة د . أشرف مجلافؤاد طلعت

مكتبة الاوكي البخاري فلنتشرو التؤديع

الطَّبَعَةُ الثَّانِية ١٤٣٤ه -٢٠١٣م

## بِسْسِمِ اللَّهُ الرَّحْنَنَ الرَّحِيمِ

١٥ \_ مِنْهُنَّ مَا وَرَدَ فِي نَصَّ الْخَبَرُ لَدَىٰ أَبِي بَكْرِ الرَّضِيَّ وَعُمَرُ

١ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الْمِنَنِ وَمُرْسِلِ الرُّسْلِ بِأَهْدَى سَنَنِ ٢- لِيُبْلِغُوا الدَّعْوَةَ لِلْعِبَادِ وَيُوضِحُوا مَهَايِعَ الْإِرْشَادِ ٣ ـ وَخَتَمَ الدَّعْوَةَ وَالنُّبُوءَةُ بِخَيْرِ مُرْسَلِ إِلَى الْبَرِيثَةُ ٤ - مُحَمَّد ذِي الشَّرَفِ الْأَثِيلِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ ٥- وَٱلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَعْلَامِ مَا انْصَدَعَ الْفَجْرُ عَنِ الْإِظْلَام ٦ - وَبَعْدُ: فَاعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الرَّسْمِ ثَبَتَ عَنْ ذَوِي النُّهَىٰ وَالْعِلْم ٧ - جَمَعَهُ وفِي الصُّحُفِ الصَّدِّيقُ كَمَا أَشَارَ عُمَرُ الْفَارُوقُ ٨ و وَذَاكَ حِينَ قَتَلُوا مُسَيْلِمَهُ وَانْقَلَبَتْ جُيُوشُهُ مُنْهَزِمَهُ ٩ و رَبَعْدَهُ و جَرَّدَهُ الْإِمَامُ فِي مُصْحَفِ لِيَقْتَدِي الْأَنَامُ ١٠ وَلَا يَكُونَ بَعْدَهُ اضْطِرابُ وَكَانَ فِيمَا قَدْ رَأَى صَوَابُ ١١ ـ فَقِصَّةُ اخْتِلَافِهِمْ شَهِيرَهُ كَقِصَّةِ الْيَمَامَةِ الْعَسِيرَةُ ١٢ \_ فَيَنْبَغِي لِأَجْلِ ذَا أَنْ نَقْتَفِي مَرْسُومَ مَا أَصَّلَهُ فِي الْمُصْحَف ١٣ \_ وَنَقْتَدِي بِفِعْلِهِ وَمَا رَأَىٰ فِي جَعْلِهِ لِمَنْ يَخُطُّ مَلْجَنَا ١٤ ـ وَجَاءَ آثَارٌ فِي الْإِقْتِدَاءِ بِصَحْبِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْعَلَاءِ

١٦ ـ وَخَبَرٌ جَاء عَلَى الْعُمُوم وَهُو : أَصْحَابِي كَالنُّجُوم ١٧ - وَمَالِكُ حَضَّ عَلَى الْإِتْبَاعِ لِفِعْلِهِمْ وَتَرْكِ الإبتِدَاعِ ١٨ \_ إِذْ مَنَعَ السَّائِلَ مِنْ أَنْ يُحْدِثَا فِي الْأُمَّهَاتِ نَقْطَ مَا قَدْ أُحْدِثَا ١٩ - وَإِنَّمَا رَآهُ لِلصِّبْيَانِ فِي الصُّحْفِ وَالْأَلْوَاحِ لِلْبَيَانِ ٢٠ وَالْأُمَّهَاتُ مَلْجَأُ لِلنَّاسِ فَمُنِعَ النَّقْطُ لِلِالْتِبَاسِ ٢١ ـ وَوَضَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ كُتُبَا كُلُّ يُبِينُ عَنْهُ كَيْفَ كُتِبَا ٢٢ ـ أَجَلُّهَا فَاعْلَمْ كِتَابُ الْمُقْنِع فَقَدْ أَتَىٰ فِيهِ بِنَصِّ مُقْنِع ٢٣ - وَالشَّاطِبِيُّ جَاءَ فِي الْعَقِيلَةُ بِهِ وَزَادَ أَحْرُفاً قَلِيلَةُ ٢٤ و وَذَكُو الشَّيْخُ أَبُو دَاوُدَا رَسْماً بِهِ: تَنْزِيل لَهُ، مَزِيدًا ٢٥ ـ فَجِئْتُ فِي ذَاكَ بِهَاذَا الرَّجَزِ لَخَّصْتُ مِنْهُنَّ بِلَفْظٍ مُوجَزِ ٢٦ - وَفْقَ قِسراءَةِ أَبِي رُوَيْمِ الْمَدَنِيِّ ابْنِ أَبِي نُعَيْمِ ٧٧ حَسَبَمَا اشْتَهَرَ فِي الْبِلَادِ بِمَغْرِبٍ لِحَاضِرِ وَبَادِ اللهِ ٢٨ \_ وَرُبَّمَا ذَكَرْتُ بَعْضَ أَحْرُفِ مِمَّا تَضَمَّنَ كَتَابُ الْمُنْصِفِ ٢٩ لِأَنَّ مَا نَقَلَهُ مَرُويٌّ عَنِ ابْنِ لُبِّ وَهُوَ الْقَيْسِيُّ ا ٣٠ وَشَيْخُهُ، مُؤْتَمَنُ جَلِيلُ وَهُوَ الَّذِي ضَمَّنَ إِذْ يَقُولُ. ٣١ حَدَّثَنِي عَنْ شَيْخِهِ الْمَغَامِي ذِي الْعِلْم بِالتَّنْزِيلِ وَالْأَحْكَامِ

٣٢ - جَعَلْتُهُ مُفَصَّلاً مُبَوَّبًا فَجَاءَ مَعْ تَحْصِيلِهِ مُقَرَّبًا ٣٣ و حَذَفُهُ و جِئْتُ بِهِ مُرَتَّبَا لِأَنْ يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ أَقْرَبَا ٣٤ وَفِي الَّذِي كُرِّرَ مِنْهُ أَكْتَفِي بِذِكْرِ مَا جَا أَوَّلاً مِنْ أَخْرُفِ ٣٥ ـ مُنَوَّعاً يَكُونُ أَوْ مُتَّحِداً وَغَيْرُ ذَا جِئْتُ بِهِ مُقَيِّداً ٣٦ و كُلَّ مَا قَدْ ذَكُرُوهُ أَذْكُرُ مِنِ اتِّفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ أَثَرُوا ٣٧ - وَالْحُكُمُ مُطْلَقاً بِهِ عِلَيْهِمُ أُشِيرُ فِي أَحْكَام مَا قَدْ رَسَمُوا ٣٨ وَكُلُّ مَا جَاءَ بِلَفْظِ: عَنْهُمَا فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا ٣٩ و أَذْكُرُ الَّتِي بِهِنَّ انْفَرَدَا لَدَى الْعَقِيلَةِ عَلَىٰ مَا وَرَدَا ٤٠ ـ وَكُلُّ مَا لِوَاحِدِ نَسَبْتُ فَغَيْرُهُ سَكَتَ إِنْ سَكَتَ إِنْ سَكَتَ ٤١ ـ وَإِنْ أَتَىٰ بِعَكْسِهِ عَذَكُرْتُهُ عَلَى الَّذِي مِنْ نَصِّهِ وَجَدْتُهُ ٤٢ لِأَجْل مَا خُصٌّ مِنَ الْبَيَانِ سَمَّيْتُهُ، بِـ (مَوْرِدِ الظَّمْآنِ) ٤٣ مُلْتَمِساً فِي كُلِّ مَا أَرُومُ عَوْنَ الْإِلَـٰهِ فَهُوَ الْكَرِيمُ [ بابُ ما اتُّفِقَ أو اختُلِفَ على حذف ألفِهِ ونَظائرِه من فاتحة الكتاب ] ٤٤ ـ بَابُ اتِّفَاقِهِمْ وَالْإضْطِرَابِ فِي الْحَذْفِ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ٥٥ \_ وَلِلْجَمِيع الْحَذْفُ فِي الرَّحْمَانِ حَيْثُ أَتَى فِي جُمْلَةِ الْقُرْآنِ ٤٦ - كَذَاكَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةُ فِي الْحَذْفِ فِي اسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُمَّةُ

٤٧ لِكَثْرَةِ الدُّورِ وَالاستعمالِ عَلَىٰ لِسَانِ لَافِظ وَتَالِ ٤٨ وَجَاءَ أَيْضاً عَنْهُمُ وفِي الْعَلْلَمِينَ وَشِبْهِهِ عَيْثُ أَتَىٰ كَ: الصَّلْدِقِينَ ٤٩ ـ وَنَحْو: ذُرّيَّاتِ مَعْ ءَايَاتِ وَمُسْلِمَاتٍ وَكَ: بَيِّنَاتِ ٥٠ مِنْ سَالِمِ الْجَمْعِ الَّذِي تَكَرَّرًا مَا لَمْ يَكُنْ شُدِّدَ أَوْ إِنْ نُبِراً ٥١ - فَنَبْتُ مَا شُدِّدَ مِمَّا ذُكِّرًا وَفِي الَّذِي هُمِزَ مِنْهُ شُهِّرًا ٥٢ وَالْخُلْفُ فِي التَّأْنِيثِ فِي كِلَيْهِمَا وَالْحَذْفُ عَنْ جُلِّ الرُّسُوم فِيهِمَا ٥٣ وَجَاءَ فِي الْحَرْفَيْن نَحْوُ: الصَّلاقِلَة وَالصَّلْحَلْتِ الصَّلْبِرَاتِ الْقَلْنِتَات ٥٤ و رَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَ فِيهَا الْأَوَّلَا وَفِيهِمَا الْحَذْفُ كَثِيراً نُقِلَا ٥٥ - وَأَثْبَتَ التَّنْزِيلُ أُولَىٰ يَابِسَلْتُ وسَالَتَ الْعُقُودِ، قُلْ وَرَاسِيَلْتُ ٥٦ ـ رَجَّحَ تُبْتَهُ وَبَاسِقَلْتِ وَفِي الْحَوَارِيِّئَ مَعْ نَحْسَاتٍ ٥٧ - أَثْبَتَهُ ، وَجَاءَ رَبَّلنِيُّونَ عَنْهُ بِحَذْفٍ مَعَ رَبَّلنِيِّكنْ ٥٨ - ثُمَّ بَنَاتٌ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتُ فِي النَّحْلِ وَالْأَنْعَامِ مَعْ لَهُ الْبَنَاتَ ٥٩ \_ وَفِي صِرَاطٍ خُلْفُهُ وَسَوْءَات ﴿ وَعَنْهُمَا رَوْضَاتِ قُلْ وَالْجَنَّاتَ ٦٠ و بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ ، ثُمَّ فَلَكِهِينَ ﴿ كَيْفَ أَتَىٰ ، وَفِي انْفِطَارِ كَلْتِبِينَ ٦١ ـ وَمُقْنِعٌ بِنَ عَايَتُ لِلسَّابِلِينَ وَأَثْبَتَ التَّنْزِيلُ أُخْرَىٰ دَاخِرِينْ ٦٢ ـ وَبَعْدَ وَاوِ عَنْهُمَا قَدْ أُثْبِتَتْ لَدَى سَمَلُواتٍ بِحُوفٍ فُصِّلَتْ

٦٣ و حُذِفَتْ قَبْلُ بِلَا اضْطِرابِ فِي كُلِّ مَوْضِعِ مِنَ الْكِتَابِ ٦٤ وَأُثْبِتَتْ ءَايَاتُنَا الْحَرْفَانِ فِي يُونُسِ ثَالِثُهَا وَالشَّانِي ٦٥ ـ وَالْحَذْفُ عَنْهُمَا بِهِ: أَكَّلُونَ وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ: (فَعَّلُونَ) ٦٦ كَيْفَ أَتَىٰ، وَوَزْنُ (فَعَلِينَ) كُلّاً، وَعَنْهُ ثَبْتُ جَبَّارِينَ ٦٧ ـ وَعَنْهُ حَذْفُ خَاطِئُونَ، خَاطِينَ بِغَيْرِ أُولَىٰ يُوسُف، وَخَاسِينَ ٦٨ - ثُمَّ مِنَ الْمَنْقُوصِ وَالصَّابُونَ وَمِثْلُهُ الصَّابِينَ مَعْ طَلَغِينَ ٦٩ وَفَوْقَ صَادَ قَدْ أَتَتْ غَلُوينَ وَمِثْلُهُ الْحَرْفَانِ مِنْ رَاعُونَ ٧٠ وَعَنْهُ وَالدَّانِيِّ فِي طَاغُونَ تَبْتُ، وَمَا حَذَفْتَ مِنْهُ النُّونَ ٧١ فَعَنْهُ حَذْفُ بَالِغُوهُ بَالِغِية وصَالِحُ التَّحْرِيمِ أَيْضاً يَقْتَفِيهُ ٧٧ وَلِلْجَمِيعِ السَّيِّئَاتُ جَاءَ بِأَلِفٍ إِذْ سَلَبُوهُ الْيَاءَ ٧٣ وَلَيْسَ مَا اشْتُرِطَ مِنْ تَكَرُّرِ حَتْماً ، لِحَذْفِهِمْ سِوَى الْمُكَرُّرِ ٧٤ وَإِنَّمَا ذَكُرْتُهُ اقْتِفَاءَ سَنَنِهِمْ وَبِهِمُ اقْتِدَاءَ ٧٥ فَقَدْ أَتَى الْحَذْفُ بِلَفْظِ الْفَلْتِحِينَ عَلَى انْفِرادِهِ عَلَى الْفُوينَ ٧٦ وَمُتَشَكَسُونَ ثُمَّ الْخَلفِينَ وَالْحَلمِدُونَ مِثْلُهَا وَسَلفِلِينَ ٧٧ وَحَسَراتِ غَمَراتٍ قُرُبَلَتْ وَحَرْفِ مَطْوِيَّلَتُ مَعْ مُعَقِّبَلَتْ ٧٨ - أَوْرَدَهَا مَوْلَى الْمُوَيَّدِ هِشَامٌ وَهَاهُنَا اسْتَوْفَيْتُ فِي الْجَمْعِ الْكَلَامْ [القولُ فيما اختُلِفَ أو اتُّفِقَ على حذف ألفِهِ ونظائرِه من سورة البقرة] ٧٩ - الْقُوْلُ فِيمَا قَدْ أَتَى فِي الْبَقَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ وَمَا الْجَمِيعُ ذَكَرَهُ ٨٠ و حَذَفُوا ذَالِكَ ثُمَّ الْأَنْهَارُ وَابْنُ نَجَاحٍ رَاعِنَا وَالْأَبْصَارُ ٨١ وَعَنْهُمَا الْكِتَابُ غَيْرَ الْحِجْرِ وَالْكَهْفِ فِي ثَانِيهِمَا عَنْ خُبْرِ ٨٢ و مَعَ لَفُظِ أَجَلِ فِي الرَّعْدِ وَأُوَّلُ النَّمْلِ تَمَامُ الْعَدِّ ٨٣ وَاحْذِفْ تُفَادُوهُمْ يَتَلَمَىٰ وَدِفَاعٌ كَلْمَا بِتَنْزِيلِ فِرَاشاً وَمَتَلَعْ ٨٤ وَعَنْهُمَا الصَّلْعِقَةُ الْأُولَىٰ أَتَتْ وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ حَيثُ مَا بَدَتْ ٨٥ مَعَ الصَّوَاعِقِ اسْتَطَاعُواْ الْأَلْبَابِ ثُمَّ الشَّيَاطِينُ دِيَارٌ أَبْوَابِ ٨٦ إِلَّا الَّذِي مَعَ خِلَلْ قَدْ أُلِفٌ فَرَسْمَهُ، قَدِ اسْتَحَبَّ بِالْأَلِفُ ٨٧ وَالْحَذْفُ عَنْهُمْ فِي الْمَسَاكِينِ أَتَى وَالْخُلْفُ فِي ثَانِي الْعُقُودِ ثَبَتَا ٨٨ و حَدِفَ ادَّارَءْ تُمُ رهَانُ حَيْثُ يُخَدِعُونَ وَالشَّيْطَانُ ٨٩ كَذَا الشَّيَاطِينُ بِ (مُقْنِع) أُثِرْ فِي سَالِمِ الْجَمْع، وَفِي ذَاكَ نَظَرْ ٩٠ وعَنْهُمَا أَصْحَابُ مَعْ أُسَارَى ثُمَّ الْقِيَلَمَةِ مَعَ النَّصَلَرَى - 9٠ ٩١ \_ وَبَعْدَ نُونِ مُضْمَر أَتَاكَ حَشُواً كَ: زِدْنَاهُمْ وَءَاتَيْنَكَ ٩٢ وَالْأَعْجَمِيَّةُ كَنَحُو: لُقْمَلَنْ وَنَحْو: إِسْحَلَقَ، وَنَحْو: عِمْرَانْ ٩٣ \_ وَنَحْو: إِبْرَاهِيمَ مَعْ إِسْمَاعِيلٌ ثُمَّتَ: هَارُونَ ، وَفِي إِسْرَآءِيلْ

٩٤ - ثَبْتُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَمَّا سُلِبًا مِنْ صُورَةِ الْهَمْزِ بِهِ إِذْ كُتِبًا ٩٥ - وَبِاتِّفَاقٍ أَثْبَتُوا: دَاوُردَ إِذْ كَانَ أَيْضاً وَاوُهُ مَفْقُودَا ٩٦ وَمَا أَتَىٰ وَهُو لَا يُسْتَعْمَلُ فَأَلِفٌ فِيهِ جَمِيعاً يُجْعَلُ ٩٧ - كَفَوْلِهِ مُسْبِحَانَهُ : طَالُوتَ يَاجُوجَ مَاجُوجَ وَفِي جَالُوتَ ٩٨ \_ وَعَنْ خِلَافٍ قَلَّ فِي هَلُوتَ هَلْمَانَ قَلْرُونَ وَفِي مَلُوتَ مَعْ أَنَّهَا كَلَمَةٌ مَا استُعملَت ٩٩ ـ لَكِنْ بِهِ: مِيكُللَ اتِّفَاقاً حُذِفَت ١٠٠ - وَلَا خِلَافَ بَعْدَ حَرْفِ الْمِيمِ فِي الْحَذْفِ مِنْ هَلْمَانَ فِي الْمَرْسُومِ ١٠١ - وَصَلْلِح وَخَلْلِدٍ وَمَلْلِكُ وَفِي سُلَيْمَلْنَ أَتَتْ كَذَلِكُ ١٠٢ مُغْيَانٌ امْوَاتٌ كَذَا لِابْنِ نَجَاحٌ وَعَنْهُمَا فِي الْحِجْرِ خُلْفٌ فِي الرِّيَاحِ ١٠٣ \_ وَسُورَةِ الْكَهْفِ وَنَصِّ الْفُرْقَانُ كَذَا بِإِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانُ ١٠٤ ـ وَالْبِكْرِ وَالشُّورَىٰ، وَنَصُّ الْمُقْنِع بِالْحَذْفِ فِي الثَّلَاثِ عَنْ تَتَبُّع ١٠٥ - وَجَاءَ أُولَى الرُّومِ بِالتَّخْيِيرِ لِابْنِ نَجَاحٍ لَيْسَ بِالْمَأْثُورِ ١٠٦ - وَكُلَّ مَا بَقِي عَنْهُ فَاحْذِفِ وَلَفْظُ إِحْسَنْ أَتَىٰ فِي الْمُنْصِفِ ١٠٧ \_ مَعَ شَعَلَبِو، وَجَاءَ حَذْفُ ذَيْنَ فِي نَصِّ تَنْزِيلِ بِغَيْرِ الْأَوَّلَيْنَ ١٠٨ حَيْثُ أَصَابِعَهُمُ وَالْبُرْهَانَ فَكَالاً الطَّاغُوتُ ثُمَّ الْإِخْوَانَ ١٠٩ إِيَّلَى حَلْفِظُواْ وَبَلْشِرُوهُنَّ ثُمَّ تَرَاضَوْاْ وَتُبَلْشِرُوهُنَّ ثُمَّ تَرَاضَوْاْ وَتُبَلْشِرُوهُنّ ١١٠ - كَذَا أَصَابَتْهُمْ أَصَابَتْكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ لَدَى الثَّلَاثِ كَيْفَمَا أَيْمَانٌ الْعُدُوانُ وَالْأَعْمَالُ وَلِأَبِي عَمْرِو مِنَ الْمُعَاهَدَهُ وَبَلْطِلٌ مِنْ قَبْلِ مَا كَانُواْ مَعَا قَدْ جَاءَ عَنْهُ فِي تُكَذِّبَانِ رَجَحَ عَنْهُمَا وَنَحْوِ: مَآءَ كُلّاً وَالْاعْنَـٰابُ بِغَيْرِ الْأَوَّلَـٰينْ

١١١ مِيثَلَقُ الْإِيمَلَنُ وَالْأَمُوالُ ١١٢ ـ ثُمَّ مَوَاقِيتُ أَحَاطَتْ وَالِدَهُ ١١٣ - عَنْهَدَ فِي الْفَتْحِ وَأُولَىٰ عَنْهَدُوا وَكُلُّهَا لِابْنِ نَجَاحِ وَارِدُ ١١٤ - تِجَارَةٌ أَمَانَتَهُ مَنَافِعُ غِشَاوَةٌ شَفَاعَةٌ وَوَاسِعُ ١١٥ ـ شَهَادَةٌ فِعْلُ الْجِهَادِ غَنْفِلُ ثُمَّ مَنَاسِكَكُمُ وَالْبَلْطِلُ ١١٦ \_ وَضَمَّنَ الدَّانِيُّ مِنْهُ الْمُقْنِعَا ١١٧ ـ مَعَ الْمُثَنَّىٰ وَهُوَ فِي غَيْرِ الطَّرَفُ كَ: رَجُلَانِ يَحْكُمَانِ ، وَاخْتُلِفْ ١١٨ ـ لِابْنِ نَجَاحٍ فِيهِ ، ثُمَّ الدَّانِي ١١٩ \_ وَفِي الْأَخِيرِ الْحَذْفُ مِنْ نِدَآءَ ١٢٠ ـ وَاحْذِفْ بِ: وَاعَدْنَا مَعَ الْمَسَاجِدْ وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضاً وَاحِدْ ١٢١ \_ وَكَيْفَ أَزْوَاجٌ وَكَيْفَ الْوَالِدَيْنَ وَفِي الْعِظَامِ عَنْهُمَا فِي الْمُؤْمِنِينْ ١٢٢ ـ وَغَيْرَ أَوَّلٍ بِتَنْزِيلٍ أَتَيْنَ ١٢٣ ـ لَكِنْ عِظَامَهُ لَهُ بِالْأَلِفِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِحَذْفِ الْمُنْصِفِ ١٢٤ \_ وَالْحَذْفُ عَنْهُمَا بِهَمْزِ الْوَصْلِ ﴿ إِذَا أَتَىٰ مِنْ قَبْلِ هَمْزِ الْأَصْلِ ١٢٥ \_ مِنْ نَحْوِ: وَأَتُواْ فَأْتِ قُلْ وَفَسْنَكُواْ وَشِبْهِهِ \_ كَنَحْوِ: وَسَنَلْ وَسَنَكُواْ

١٢٦ - وَقَبْلَ تَعْرِيفٍ وَبَعْدَ لَام كَ: لَلَّذِي لَلدَّارُ لِلْإِسْلَام ١٢٧ - وَبَعْدَ الْاسْتِفْهَامِ إِنْ كَسَرْتَا كَفَوْلِهِ : يَدَى أَسْتَكْبَرْتَ ١٢٨ وَلَتَّخَذَتَّ ، وَيِخُلْفٍ يُرْسَمُ لِابْنِ نَجَاحٍ فِي أَفَاتَّخَذَتُّمُ ١٢٩ - وَحَذْفُ بِسِّم اللَّهِ عَنْهُمْ وَاضِحْ فِي هُودَ وَالنَّمْلِ وَفِي الْفَوَاتِحْ فَرَسْمُهُ، كَهَذِهِ، عَنْ كُلّ ١٣١ - كَذَا: وَقَلْتِلُوهُمُ فِي الْبَقَرَةُ وَقَبْلَهُ وَلَيْلَهُ مُعْتَفَرَهُ ١٣٢ - وَآلُ عِمْرَانَ بِهَا الْأَخِيرُ وَ: فَلَقَلْتَلُوكُمُ مَأْثُورُ بِأَيِّمَا لَفْظٍ عَلَى التَّكْمِيلِ

١٣٠ ـ وَأَغْفَلَ الدَّانِيُّ مَا فِي النَّمْل ١٣٣ \_ وَمَوْضِعٌ فِي الْحَجّ وَالْقِتَالِ ثَمَانُ أَحْرُف عَلَى التَّوَالِي ١٣٤ \_ أُولَىٰ تَشَلَبَهُ ، وَإِن تَظَّلْهَرًا تَظَّلْهَرُونَ ، وَكَذَا: تَظَّلْهَرَا ١٣٥ \_ وَأَطْلَقَ الْجَمِيعَ فِي التَّنْزِيلِ ١٣٦ \_ وَالْمُنْصِفُ الْأَسْبَابَ وَالْغَمَامَ قُلْ وَابْنُ نَجَاحِ مَا سِوَى الْبِكْرِ نَقَلْ ١٣٧ \_ وَمَعَ لَامٍ ذِكْرَهُ تَتَبَّعَا نَجْلُ نَجَاحٍ مَوْضِعاً فَمَوْضِعاً ١٣٨ \_ كَنَحْوِ: الإصْلَاحِ، وَنَحْوِ: عَلَّمْ سِوَىٰ: قُلِ اصْلَاحٌ وَأُولَىٰ ظَلَّامْ ١٣٩ \_ تِلَاوَتِهُ وَسُبُلَ السَّلَامِ وَمِثْلُهَا: الْأَوَّلُ مِنْ غُلَام ١٤٠ وَكُلَّ حَلَّافٍ ، غِلَاظٌ لَاهِيَة وَمِثْلُهَا: التَّلَاقِ مَعْ عَلَانِيَة ١٤١ ـ ثُمَّ فُلَاناً لَآيِم وَلَازِب وَأُطْلِقَتْ فِي مُنْصِفٍ، فَالْكَاتِب ١٤٢ ـ مُخَيَّرٌ فِي رَسْمِهَا، وَحُذِفَتْ فِي مُقْنِع: خَلَبِفٌ حَيْثُ أَتَتْ ١٤٣ - كَيْفَ ثَلَاثُونَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثُ سَلَاسِلٌ، وَفِي النِّسَاءِ: وَثُلَاثَ ١٤٤ - ثُمَّ خِلَفَ بَعْدَ مَقْعَدِهِمُ لَلكِنْ، أُولَلَيِكَ، وَقُلْ: لَلمَسْتُمُ ١٤٥ - وَفِي الْمُلَاقَاةِ سِوَى التَّلَاقِ وَفِي غُلَامَيْنِ وَفِي الْخَلَّاقِ وَاللَّنْتَ ثُمَّ الَّنِّي ثُمَّ الَّنِّي ١٤٦ ـ وَفِي الْمَلَــَـيِكَةِ حَيْثُ تَاتِي ١٤٧ - كَذَا إِلَنْهُ وَبَلَنْغٌ وَغُلَنْم وَالْتَنْنَ إِيلَنْفِ مَعا ثُمَّ سَلَنْمَ ١٤٨ - وَكُلُّهُمْ فِي الْجِنَّ الَّانَ ذَكَرُوا بِأَلِفٍ حَسَبَمَا قَدْ أَثَرُوا ١٤٩ وَ: أَوْ كِلَاهُمَا بِخُلْفٍ جَاءَ وَلَيْسَ يَرْسُمُونَ فِيهِ يَاءَ ١٥٠ - فَإِنْ يَكُنْ مَا بَيْنَ لَامَيْنِ فَقَدْ حُذِفَ عَنْ جَمِيعِهِمْ حَيْثُ وَرَدْ ١٥١ - وَمَا أَتَىٰ تَنْبِيها أَوْ نِدَاء كَقَوْلِهِ -: هَلتَيْن يَلنِسَآءَ ١٥٢ - وَلَيْسَ هَآوُمُ و وَهَاتُواْ مِنْهَا لِعَدَم التَّنْبِيهِ - فَاعْلَمْ - مِنْ (هَا) ١٥٣ - وَلَفْظُ سُبْحَلْنَ جَمِيعاً حُذِفًا لَكِنَّ: قُلْ سُبْحَانَ فِيهِ اخْتُلِفَا ١٥٤ - وَكَاتِباً وَهُوَ الْأَخِيرُ عَنْهُمَا وَمُقْنِعٌ لَدَى الثَّلَاثِ مِثْلَ مَا ١٥٥ - وَأَبْنُ نَجَاحٍ ثَالِثاً قَدْ أَثْبَتَا ﴿ وَٱلْأُوَّلَانِ عَنْهُمَا قَدْ سَكَتَا ١٥٦ ـ وَاحْذِفْ يُضَعِفْهَا لَدَى النِّسَاءِ وَمَعْهُ لِلدَّانِي سِواهُ جَاءِ ١٥٧ - وَذَكَرَ الْخُلْفَ بِأُولَى الْبَقَرَةُ ثُمَّ بِحَرْفَي الْحَديدِ ذَكَرَهُ

١٥٨ وَ لِأَبِي دَاوُدَ جَاءَ حَيْثُمَا إِلَّا يُضَاعِفْهَا كَمَا تَقَدَّمَا ١٥٩ - وَفِي الْعَقِيلَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَيْسَ لَفْظٌ مِنْهُ بِاتِّفَاقِ [ما اتُّفِقَ أو اختُلِفَ على حذف ألفه ونظائره من آل عمران إلى الأعراف] ١٦٠ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِلَى الْأَعْرَافِ عَلَىٰ وِفَاقٍ جَاءَ أَوْ خِلَافِ ١٦١ وَالْحَذْفُ فِي الْمُقْنِعِ فِي ضِعَلْهَا وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ جَا أَضْعَلْهَا ١٦٢ \_ يَصَّالَحَا أَفْوَاهِهِمْ وَرِضُوَانٌ وَعَنْهُمَا مُرَاغَما وَسُلْطَانْ ١٦٣ مُبَارِكَة ، وَمُقْنِعٌ: تَبَارَكَ مُبَارِكٌ ، وَابْنُ نَجَاح: بَارَكَ ١٦٤ وعَنْهُ مِنْ صَادَ أَتَى مُبَارِكٌ ثُمَّ مِنَ الرَّحْمَنِ قُلْ: تَبَارِكُ ١٦٥ و جَاء عَنْهُ مَا بِلَا مُخَالَفَه فِي لَفْظِ بِلرَكْنَا وَفِي مُضَلَّعَفَّه ١٦٦ وَفِي ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ثَمَانِي مَعَا وَفِي ثَمَانِيَةَ أَيْضاً جُمَعَا ١٦٧ . وَلِأَبِي دَاوُدَ : وَالْقَنَاطِيرُ أَعْقَابِكُمْ بَالِغَةٌ أَسَاطِيرً ١٦٨ - وَالْفِعْلُ مِنْ نِزَاعِ أَوْ تَنَازُعْ الْوَ الْجِدَالِ قُلْ بِلَا مُنَازِعْ ١٦٩ ـ فَلْحِشَةٌ ، وَعَنْهُمَا أَكُلْبِرَ وَمِثْلُهُ وفِي الْمَوْضِعَيْنِ طَلَّبِراً ١٧٠ ـ كَذَا وَلَا طَلَيْرِ ايْضاً جَاءَ وَإِنَّمَا طَلَّيْرُهُمْ سَواءَ ١٧١ - وَقَالَ طَلَّبٍ رُكُمُ وفِي النَّمْل وَقَبْلُ فِي الْإِسْرَا تَمَامُ الْكُلّ ١٧٢ - إِلَّا إِنَكُ ، وَرُبَكِ الْأَوَّلَا كَذَا قِيَكُما فِي الْعُقُودِ نَقَلَا

لِابْنِ نَجَاحِ ، وَمَعاً مَقَلْعِدْ قَدْ ضُمِّنَا التَّنْزِيلَ قُلْ وَالْبُهْتَانَ وَعَنْهُمَا فِي الْحَجّ جَاءَ الْحَرْفَانْ وَمُنْصِفٌ بِالْمُوضِعَيْن خَاءِ

١٧٣ - وَبَلْلِغَ الْكَعْبَةِ قُلْ، وَالْأَنْبِيَا فِيهَا يُسَرْعُونَ أَيْضاً رَوَيَا ١٧٤ - وَسِتَّةُ الْأَلْفَاظِ فِي التَّنْزِيل مَحْذُوفَةٌ مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ ١٧٥ - وَعَنْهُمَا قَلْسِيَةً وَفِي الزُّمَرْ وَفِي فُرَادَىٰ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْرُ ١٧٦ - رَبَلَئِبٌ كَفَّارَةٌ يُوَادِي مِيرَاثٌ الْأَنْعَامُ مَعْ أُوَادِي ١٧٧ - أَثَلْبَكُمْ أَثَلْبَهُمْ وَوَاسِعَهُ كَذَا الْمَوَالِي كَيْفَ جَاءَتْ تَابِعَهُ ١٧٨ - ثُمَّ أَحِبَّ لَوُهُ ثُمَّ عَلَقِبَهُ وَأَتُحَلَّجُونِي كَذَا وَصَلْحِبَهُ ١٧٩ - جَهَالَةٌ مَعَ الْفَوَاحِشِ وَفِي حَرْفَي الْإِبْكَارِ، وَقُلْ فِي الْمُنْصِفِ ١٨٠ \_ عَدَاوَةٌ ، وَغَيْرُ الْاولَىٰ وَارِدْ ١٨١ - ثُمَّ تَرَاضَيْتُمْ وَءَاثَلُوهُمُ وَهُمْ عَلَى ءَاثَلُوهِمْ كُلُّهُمُ ١٨٢ ـ كَذَا تَعَلَىٰ عَلَقَدَتْ، وَالْخُلْفُ لَدَىٰ أَرَيْتَ وَأَرَيْتُمْ عُرْفُ ١٨٣ - وَجَلْعِلُ الَّيْلِ وَأُولَىٰ فَلْلِقَ وَحَذْفُ حُسْبَاناً وَلَفْظِ خَلِقٌ ١٨٤ \_ بِمُنْصِف، وَعَلْمِلٌ وَالْإِنسَانَ ١٨٥ - وَجَاءَ خُلْفُ فَلِقُ الْإِصْبَاحِ عَنِ الَّذِي يُعْزَىٰ إِلَىٰ نَجَاحِ ١٨٦ \_ وَاحْذِفْ سُكَارَىٰ عَنْهُ قُلْ وَالْوِلْدَانْ ١٨٧ - وَعَنْهُ فِي رَضَلْعَةِ النِّسَاءِ ١٨٨ - وَعَلِمُ الْغَيْبِ لِكُلِّ بِ: سَبًا وَلِسِوَى الدَّانِي سِواَهُ نُسِبًا

[ما اتُّفِقَ أو اختُلِفَ على حذف ألفه ونظائره من الأعراف إلى مريم ] ١٨٩ \_ مَا جَاءَ مِنْ أَعْرَافِهَا لِمَرْيَمَا عَنِ الْجَمِيعِ أَوْ لِبَعْضِ رُسِمَا ١٩٠ ـ وَالْحَذْفُ فِي التَّنْزِيلِ فِي بَيَلْتَا وَفِي تُشَلِّقُونِ وَفِي رُفَلْتَا ١٩١ - وَفِي تُخَلِطِبْنِي وَفِي دَرَاهِمْ وَفِي اسْتَقَلَمُواْ بَلْخِعٌ وَعَاصِمْ ١٩٢ ويَتَوَارَىٰ وكَذَا أَوَّاهُ بِضَلِعَةٌ وَصَلِحِبَى حَرْفَاهُ ١٩٣ \_ أَسْمَلَيْهِ وَهُبَالَهُمْ مَوَازِينَ وَمُنْصِفٌ بِ: صَلحِبٍ يُضَلَّهُونَ ١٩٤ - وَلَمْ يَجِئْ فِي سُورِ التَّنْزِيلِ إِلَّا بِلَامِ الْجَرِّ فِي (التَّنْزِيلِ) ١٩٥ - وَفِيهِ أَيْضاً جَاءَ لَفْظُ كَلذِب مِيقَلتُ مَعْ مَشَارِقٍ مَغَارِب ١٩٦ كُلًّا وَقَدْ جَاءَ كَذَاكَ فِيهِمَا لَدَى الْمَعَارِجِ وَلَكِنْ عَنْهُمَا ١٩٧ - وَكَلْدِبٌ فِي زُمَرِ، وَالْكَلْفِرُ فِي الرَّعْدِ، مَعْ مَسَلِكِنِ تَزَّاوَرُ ١٩٨ و عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَذْبَلُوهُمُ ثُمَّ بِغَيْرِ الرَّعْدِ أَعْنَاقُهُمُ ١٩٩ وَالْمُنْصِفُ الْأَذْبَارُ فِيهِ مُطْلَقًا وَفِيهِ أَعْنَاقُهُم وَ قَدْ أَطْلَقًا ٢٠٠ وعَنْهُمَا يَاء بِأَيَّكِم أُلِف مُخْتَلَفاً وَلَيْسَ بَعْدَه وَ أَلِف وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ فِي الْأَشْهَـٰـٰـٰدِ ٢٠١ وَالْحَذْفُ فِي الْأَنْفَالِ فِي الْمِيعَلِدِ ثُمَّ بِهَا الْقَهَّارُ أَيْضاً وَقَعَا ٢٠٢ وَبَلْسِطٌ فِي الْكَهْفِ وَالرَّعْدِ مَعَا ٢٠٣ ثُمَّ سَرَابِيلَ مَعا أَنكَا فَا جِدَالَنَا اسْطَلْعُواْ، وَقُلْ أَثَلْنَا قَدْ جَاءَ طَلَيِفٌ عَلَىٰ خِلَافِ وَزُخُرُفٍ، وَلِسُلَيْمَانَ احْذَف كُلُّ وَفِي الصِّدِيقِ لِلْإِخْفَاءِ وَعَنْ سُلَيْمَانَ أَتَى الْمُعَرَّفُ وَعَنْهُمَا فِي سَلْحِرَانِ الْخُلْفُ مَعَلِيشِ أَضْغَلْثُ مَعْ أَكْنَلْنَا فِعْلُ الْمُرَاوَدَةِ وَالْـبُنْيَـانُ بِأَلِفٍ ثَابِتَةٍ كَ: الْعُدُوانَ لِابْنِ نَجَاحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَحَكَمْ حَذْفُ أَذَاقَهَا بِنَصِّ النَّحْلِ

٢٠٤ لَوَاقِحٌ إِمَلْمِهِمْ ، أَذَانُ بِتَوْبَةٍ ، عَلْلِيَهَا الْأَلْوَانُ ٢٠٥ غَضْبَانَ جَاوَزْنَا وَفِي صَلْصَلُ وَشُفَعَلَوْنَا لَهُنَ تَال ٢٠٦ وَجَاءَ فِي الرَّعْدِ وَنَمْلِ عَنْهُمَا وَنَبَإٍ لَفْظُ ثُرَابِاً مِثْلَ مَا ٢٠٧ - ثُمَّ تُصلحبني، وَفِي الْأَعْرَافِ ٢٠٨ ـ وَمُقْنِعٌ قُرْءَاناً اولَىٰ يُوسُفِ ٢٠٩ ـ وَالنُّونَ مِن نُصْحِى فِي الْانْبِيَاءِ ٢١٠ ثُمَّ الْخَبَلَيِثَ، وَخُلْفُ زَاكِية وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ حَذْفُ غَلْشِيَة ٢١١ ـ يَسْتَنْخِرُونَ غَابَ أَوْ إِنْ حَضَرا بِغَيْدِ الْاعْرَافِ، وَكُلُّ ذُكِراً ٢١٢ - بِمُنْصِفٍ، وَعَنْهُمَا فِي سَلْحِرِ فِي النُّكُرِ غَيْرَ الذَّارِيَاتِ الْآخِرِ ٢١٣ ـ وَقِيلَ بِالْإِثْبَاتِ كُلُّ يُعْرَفُ ٢١٤ وعَنْهُ فِي لَسَلْحِرَانِ الْحَذْفُ ٢١٥ وعَنْهُ حَذْفُ حَاشَ مَعْ تِبْيَلْنَا ٢١٦ - كَذَا رَوَاسِيَ وَالْإِسْتِئْذَانُ ٢١٧ \_ وَذَكَر الدَّانِيُّ وَزْنَ (فُعْلَانْ) ٢١٨ - وَلِيُواطِئُواْ بِخُلْفٍ قَدْ رُسمُ ٢١٩ - وَعَنْهُ أَيْضاً عَنْ عَطَاءٍ أُمْلِي

[ما اطَّرَدَ حَذْفُ أَلِفِهِ ونَظائرِه أَوْ لم يَطَّرِدُ من مريم إلى صاد] ٢٢٠ وَهَاكَ مَا مِنْ مَرْيَمٍ لِ: صَادِ عَلَى اطِّرَادٍ وَبِلَا اطِّرادِ ٢٢١ ـ تَسَّلْقَطِ احْذِفْ سَلْمِراً وَبَلْعِدْ وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ: وَالْقَوَاعِدْ ٢٢٢ ـ ثُمَّ فَوَاكِهُ وَفِي أَعْمَلُمُمْ وَجَاءَ فِي الْأَحْزَابِ فِي أَفْوَاهِكُمْ ٢٢٣ ـ أَصْنَامَكُمْ كَذَا مَعَ الْأَطْفَالِ أَمْقَالٌ امْتَازُواْ مَعَ الْأَخُوالِ ٢٢٤ شَاخِصَةٌ خَلَمِسَةٌ مَقَلَمِعُ إِكْرَاهِهِنَّ شَلطِئِ صَوَامِعُ ٢٢٥ ـ أَصْوَاتُ اسْتَنْجِرْهُ وَاسْتَنْجَرْتَ وَمُنْصِفٌ كَادَتْ مَتَى رَسَمْتَ ٢٢٦ وَابْنُ نَجَاحِ شَلِهِداً إِنْ نُصِبَا يَلسَلْمِرِيُّ، وَتَمَلْثِيلَ سَبَا ٢٢٧ مُغَنْضِباً، وَالْعَلْكِفُ الْمُعَرَّفَا وَعَنْهُ الْاوْثَلْنُ جَمِيعاً حُذِفَا ٢٢٨ - ثُمَّ مَحَارِيبَ ، وَبِاضْطِرَابِ فِي أَدْعِيَآبِهِمْ لَدَى الْأَحْزَابِ ٢٢٩ فَلَكِهَةً ، وَاحْذَفْ لَهُ وَاسْتَنُواْ وَيَتَخَلَفَتُونَ لَا اسْتِرَاءُ ٢٣٠ وَفَاسْتَغَلْثُهُ كَذَاكَ رُسِمًا عَنْهُ كَذَا عِبَلْدَتِهُ بِمَرْيَمَا ٢٣١ ـ وَعَنْ آبِي عَمْرِو فِصَالُ لُقْمَانْ وَعَنْ آبِي دَاوُدَ جَاءَ الْحَرْفَانْ ٢٣٢ و لَا تَخَلفُ دَركاً يُدَافِعُ الْحَذْفُ عَنْهُمَا بِخُلْفٍ وَاقِعُ ٢٣٣ فَنَلْظِرَهُ ثُمَّ مَعاً بِهَلْدِى فِيهَا سِرَاجاً ، وَبِنَصَّ صَادِ ٢٣٤ و وَظُلَّة : لَيْكَة ، وَفِي بِقَلدِ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْحَذْفُ مَعْ تُصَلِّعِ الْمَا وَلَيْنِ الْحَذْفُ مَعْ تُصَلِّعِ الْمَا وَلَيْنِ الْحَذْفُ مَعْ تُصَلِّعِ الْمَا

٢٣٥ و حَيْثُمَا بِقَلدِرٍ بِالْبَاءِ لِابْنِ نَجَاحٍ جَاءَ بِاسْتِيفَاءِ ٢٣٦ كَذَا حَرَامُ الْأَنْبِيَاءِ عَنْهُمَا وَهَلْ يُجَلزَى ، وَمِهَاداً حَيْثُمَا ٢٣٧ وَلَمْ يَجِئْ مِهَلِداً اعْنِي الْأَوَّلَا لِابْنِ نَجَاح إِذْ سِواهُ نَقَلَا ٢٣٨ وعَنْهُمَا فِي فَلْرِغاً وَادَّارَكَ وَفِي جُذَاذاً قَدْ أَتَتْ كَذَلكَ ٢٣٩ وَأَيُّهُ الزُّخْرُفِ وَالرَّحْمَنِ وَالنُّورِ فِيهَا جَاءَ بَعْدَ الثَّانِي ٢٤٠ ورَسْمُ الْاولَى اخْتِيرَ فِي جَآءَانَا وَفِي تُرَاءًا عَكْسُ هَذَا بَانَا [القولُ في الألفات المحذوفة أو الثابتة من سورة صاد إلى آخِرِ القرآن] ٢٤١ الْقَوْلُ فِي الْمَرْسُومِ مِنْ صَادَ إِلَىٰ مُخْتَتَم الْقُرْءَانِ حَيثُ كَمَّلَا ٢٤٢ وَاحْذِفْ مَصَابِيحَ مَعاً وَإِذْبَارْ لِابْنِ نَجَاحٍ خَاشِعاً وَالْغَفَّارْ ٢٤٣ كِذَّابِاً الْأَخِيرَ قُلْ ، وَعَنْهُمَا أَسَلُورَهُ أَثَلُرَةً قُلْ مِثْلً مَا ٢٤٤ وَأَنْ تَدَارَكَهُ وَفِي عِبَلدِي ثُمَّ لَهُ عِبَلدَنَا بِد: صَادِ ٧٤٥ ـ أَضْغَانُ الْوَاحِ وَفِي لَوَاقِعَ وَعَنْهُمَا الْخِلَافُ فِي مَوَاقِعَ ٢٤٦ كَذَا وَلَا كِذَّا الْيُضاُّ يُرْسَمُ بِمُقْنِع ، وَعَنْهُمَا عَلِيهِمُ ٢٤٧ بِالْحَذْفِ مَعْ خِتَامُهُ كَبَلَيِرْ وَابْنُ نَجَاحِ وَاعِيَهُ بَصَلَيِرْ ٢٤٨ كَذَا الْمُنَاجَاةُ لَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ وَخُلْفُ رَيْحَانٌ لَهُ فِي وَقَعَتْ ٢٤٩ وَمِثْلُهُ الْمَرْجَانُ عَنْهُ قَدْ رُسِمْ عَنِ الْخُرَاسَانِي عَطَاءٍ وَحَكَمْ ٢٥٠ وَعَنْهُ فِي أَفْوَاتَهَا قَدْ حُذِفَا كَذَا النَّواصِي عَنْهُ أَيْضاً عُرِفَا ٢٥١ وَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ مِنْ خَشِعةِ مَعَ تُمَارُونَهُ ، مَعْ كَاذِبَةِ ٢٥٢ وَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ مِنْ خَشِعةِ مَعَ تُمَارُونَهُ ، مَعْ كَاذِبَةِ ٢٥٢ فِي سُورَةِ الْعَلَقِ، قُلْ وَالْمُنْصِفُ أَطْلَقَهُ ، وَابْنُ نَجَاحٍ يَحْذِف ٢٥٣ فِي سُورَةِ الْعَلَقِ، قُلْ وَالْمُنْصِفُ أَطْلَقَهُ ، وَابْنُ نَجَاحٍ يَحْذِف ٢٥٣ مَا لَعْنَنِ الْأَلْقَابِ مَعْ تَفَوْت ثُمَّ يَنَابِيعَ حُطَاماً قَانِت ٢٥٣ وَوَزْنُ (فَعَالٍ) وَ(فَاعِلٍ) ثَبَت فِي مُقْنِعٍ إِلَّا الَّتِي تَقَدَّمَت عَلَامًا عَلَيْهَا ]
 ٢٥٤ وَوَزْنُ (فَعَالٍ) وَ(فَاعِلٍ) ثَبَت فِي مُقْنِعٍ إِلَّا الَّتِي تَقَدَّمَت الله عَذُوفة اكتفاءً بكسرِ ما قَبْلَها ]

707 الْقُولُ فِيمَا سَلَبُوهُ الْيَاءَ بِكَسْرَةٍ مِنْ قَبْلِهَا اكْتِهَاءَ اللّهِمِ ٢٥٦ وَالْيَاءُ تُحْذَفُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْمَاعِ، مَعْ يَأْتِ بِهُودَ، ثُمَّ صَالَ ٢٥٧ وَالْمَاءُ يُوْتِ اللّهُ ثُمَّ الْمُتَعَالَ وَاللّهٰعِ، مَعْ يَأْتِ بِهُودَ، ثُمَّ صَالَ ٢٥٨ وَغَيْرُ أُولَى الْمُهْتَدِ، وَالْبَادِ يَسْرِ، فَمَا تُغْنِ وَوَادِ الْوَادِ ٢٥٨ وَغَيْرُ أُولَى الْمُهْتَدِ، وَالْبَادِ يَسْرِ، فَمَا تُغْنِ وَوَادِ الْوَادِ ٢٥٨ وَكَالْجَوَابِ وَالتَّلَاقِ وَالتَّنَادُ ثُمَّ الْجَوَارِ وَيُسَادِ وَالْمُنَادُ ثُمَّ الْجَوَارِ وَيُسَادِ وَالْمُنَادُ ١٩٥٨ وَكَالْجَوَابِ وَالتَّلَاقِ وَالتَّنَادُ ثُمَّ الْجَوَارِ وَيُسَادِ وَالْمُنَادُ عَلَيْكِ فِي الْكَهْفِ، وَهَادِ الْحَجِّ وَالرُّومِ ، قَانِي يُونُسِ نُنجِ ٢٦٨ وَمَا أَتَتْ زَائِدَةً فَى: خَافُونَ وَفَارَهَبُونِ وَاتَّقُونِ وَاسْمَعُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ثُمَّ تُشَــَــُقُونِ دَعَانِ تُنظِرُونُ لِيَعْبُدُونِ تَفْضَحُونِ تَرْجُمُونْ ءَاتَلْنِ ـ اللَّهُ، ارْجِعُونِ يُطْعِمُونَ وَاتَّبِعُونِ زُخْرُفٍ وَمُؤْمِنِ ثُمَّ بِهُودَ تَسْئَلَنَّ، يُنقِذُونَ يَهْدِينِ عِي الْكَهْفِ مَعْ تُعَلِّمَنْ نُذُرِ مَعْ أَهَلْنَنِ وَأَكْرَمَنَ تُخْزُونِ، قَدْ هَدَانِ مَعْ تُفَيِّدُونْ وَفِي الْمُنَادَىٰ نَحْوُ: يَلْعِبَادِ أُخْرَاهُمَا، وَحَرْفُ زُخْرُفٍ أُثِرْ مَحْذُوفَةٌ وَإِحْدَى الْامِّيَّانَ وَأَثْبَتُوا الْيَاءَيْنِ فِي عِلِّيِّينَ وَأَبْنُ نَجَاحٍ قَالَ: الْاخْرَىٰ أَوْلَىٰ مُرَجِّحاً إِذْ سَكَنَتْ فِي الطَّرَفِ لِغِير يَلْحَقُهَا لَوْ أُدْغِمَتْ

٢٦٥ ـ دُعَاء إِبراهِيمَ، مَعْ تُبَشِّرُونَ ٢٦٦ أَشْرَكْتُمُونِ اعْتَزِلُونِ تَقْرَبُونْ ٢٦٧ ـ وَغَيْرُ يَاسِينَ اعْبُدُونِ، يَحْضُرُونَ ٢٦٨ ـ تُرَّدِينِ، إِنْ يُرِدِّنِ مَعْ إِنْ تَرَنِ ٢٦٩ أُولَئ مَن اتَّبَعَن ٤، فَأَرْسِلُونُ ٢٧٠ ثُمَّ تُمِدُّونَن مَعْ تَتَبِعَنْ ٢٧١ ومَعْ لَيِنْ أَخَّرْتَنِ، وَعِيدِ مَثَابِ، كِيدُونِ بِغَيْرِ هُودِ ٢٧٢ - بَشِّرْ عِبَادِ، لِيَ دِينِ، يُؤْتِينَ ٢٧٣ ـ ثُمَّ نَذِيرِ وَنَكِيرٍ تَشْهَدُونَ ٢٧٤ إِعَلَىٰ فِيمَ، ثُمَّ عَذَابِ صَاد ٢٧٥ ـ وَثَبَتَتْ فِي الْعَنْكَبُوتِ وَالزُّمَرْ ٢٧٦ فَصْلٌ: وَقُلْ إِحْدَى الْحَوَارِيِّئَ ٢٧٧ - ثُمَّ النَّبِيَّانَ وَرَبَّلنِيَّانَ ٢٧٨ \_ وَرَجَّحَ الدَّانِيُّ حَذْفَ الْأُولَىٰ ٢٧٩ ـ وَنَحْوَ: يَسْتَحْيِ الْأَخِيرَ فَاحْذِفِ ٢٨٠ ـ وَرَجِّحُنْهُ قَبْلُ مَا قَدْ حُرِّكَتْ

٢٨١ ـ لَدَى وَلِئِمِ وَحَى ، يُعْثِى لَدَى الْقِيَامَةِ ، وَفِي لِنُعْثِى ٢٨١ ـ لَدَى وَلِئِمْ وَرَدَا اللَّهِ وَلَا بُنِ حَرْبٍ وَرَدَا ٢٨٢ ـ وَجَاءَ فِي يُعْثِى إِطْلَاقٌ لَدَى عَقِيلَةٍ وَلِا بُنِ حَرْبٍ وَرَدَا ٢٨٢ ـ وَجَاءَ فِي يُعْثِى إِطْلَاقٌ لَدَى عَقِيلَةٍ وَلِا بُنِ حَرْبٍ وَرَدَا ١٨٢ ـ وَجَاءَ فِي يُعْثِى إِطْلَاقٌ لَدَى عَقِيلَةٍ وَلِا بُنِ حَرْبٍ وَرَدَا ١٨٢ ـ وَجَاءَ فِي يُعْثِى إِطْلَاقُ لَدَى المَعْدُوفة اكتفاءً بضَمَّ مَا قَبْلَها ]

٢٨٣ ـ وَ هَاكَ وَاواً سَقَطَتْ فِي الرَّسْمِ فِي أَحْرُف لِلِاكْتِفَا بِالضَّمِّ ٢٨٤ ـ وَ يَدْعُ الْإِنسَلْنُ، وَيَوْمَ يَدْعُ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ، مَعْ سَنَدْعُ ٢٨٥ ـ وَ يَمْحُ فِي حَامِيمَ، مَعْ وَصَلِح الْحَذْف فِي الْخَمْسَةِ عَنْهُمْ وَاضِحُ ١٨٥ ـ وَ يَمْحُ فِي حَامِيمَ، مَعْ وَصَلِح الْحَذْف فِي الْخَمْسَةِ عَنْهُمْ وَاضِحُ ١٨٦ ـ فَصُلُّ: وَقُلْ إِحْدَاهُما قَدْ حُلْفَ مِمَّا لِجَمْعِ أَوْ بِنَاءٍ دَحَلَتْ مِمَّا لِجَمْعِ أَوْ بِنَاءٍ دَحَلَتْ ١٨٥ ـ كَنَحْوِ: وُردِي وَيَسْتَوُرنَ مَوْءُردَةٍ دَاوُردَ وَالْغَاوُرنَ ١٨٨ ـ وَرَسُمُ الْاولَىٰ فِي الْجَمِيعِ أَحْسَنُ وَفِي يَسُقُواْ عَكْسُ هَذَا أَبْيَنُ ١٨٨ ـ وَرَسُمُ الْاولَىٰ فِي الْجَمِيعِ أَحْسَنُ وَفِي يَسُقُواْ عَكْسُ هَذَا أَبْيَنُ ١٨٨ ـ وَرَسُمُ الْاولَىٰ فِي الْجَمِيعِ أَحْسَنُ وَفِي يَسُقُواْ عَكْسُ هَذَا أَبْيَنُ ١٩٤٠ ـ وَرَسُمُ الْاولَىٰ فِي الْجَمِيعِ أَحْسَنُ وَفِي يَسُقُواْ عَكْسُ هَذَا أَبْيَنَ

٢٨٩ ـ بَابُ وُرُودِ حَذْفِ إِحْدَى اللَّامَيْنَ وَهُوَ مُرَجَّحٌ بِثَانِي الْحَرْفَيْنَ ٢٨٩ ـ بَابُ وُرُودِ حَذْفِ إِحْدَى اللَّامَيْنَ وَهُو مُرَجَّحٌ بِثَانِي الْحَرْفَيْنَ ٢٩٠ ـ فِي الَّيْلِ وَالَّتِي الِّتِي وَالَّلْتِي وَاللَّهِي وَاللَّهِي وَاللَّتِي وَاللَّهِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِي وَاللَّهِي وَاللَّهُ وَاللَّهِي وَاللَّهُ وَاللَّالْمُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٩١ ـ وَهَاكَ حُكُمَ الْهَمْزِ فِي الْمَرْسُومِ وَضَبْطَهُ بِالسَّائِرِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ وَضَبْطَهُ بِالسَّائِرِ الْمَعْلُومِ الْمَائِدِ الْمَعْلُومِ الْمَائِدِ الْمَعْلُومِ الْمَائِدِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلَومِ الْمَعْلَومِ الْمَعْلَومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلَومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَومِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُولُومِ الللللِّلَّةُ اللْمُولِ الللللِّلَّةُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُولُومِ الللْمُولُومِ اللللْمُ اللللللِّلُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللّهُ الللْمُلْمُلُومِ الللْمُلْمُ

٢٩٤ ـ ثُمَّ لِئَلًا مَعُ أَيِفُكا يَوْمَ إِذْ أَيِنَّ مَعْ أَيِنَّكُمْ وَحِينَ إِذْ ٢٩٥ - أَيِنْ، أَيِنًا الْأَوَّلَانِ، وكَذَا أَيِمَّةٌ، وَالْمُزْنُ فِيهَا: أَيِنَا ٢٩٦ و هَلَوُلاء مُم يَبْنَوُم وَأَوْنَبِي بِواو حَتْمَا ٢٩٧ ـ فَصْلٌ: وَمَا بَعْدَ سُكُونٍ حُذِفًا مَا لَمْ يَكُ السَّاكِنُ وَسُطاً أَلِفًا ٢٩٨ - كَ: مِلْءُ يَسْتَلُونَ وَالنَّبِيِّ فَيَ شَيْنًا وَسُوَّا سَاءً مَعْ قُرُوِّ عِ ٢٩٩ إِلَّا حُرُوفاً خَرَجَتْ عَنْ حُكْمِهَا فَصُوِّرَتْ بِأَلِفٍ فِي رَسْمِهَا ٣٠٠ وَهْيَ: تَنُوّاً مَعَ حَرْفِ السُّوّائِي أَنْ كَذَّبُواْ ، وَمِثْلُهَا: تَبُوّاً ٣٠١ وَالنَّشْأَةَ الثَّلَاثُ أَيْضاً، وَاخْتُلِفْ فِي رَسْم يَسْتَلُونَ عَنْ عَنِ السَّلَفْ ٣٠٢ و مَوْيِلاً بِالْيَا، وَمَا بَعْدَ الْأَلِفُ فَرَسْمُهُ مِنْ نَفْسِهِ عَكَمَا أَصِفْ ٣٠٣ - كَقُوله -: دُعَآوُكُمْ وَمَآوُكُمْ وَمَآوُكُمْ وَنَحْو: أَبْنَآبِهِمُ نِسَآوُكُمْ ٣٠٤ وَحَذَفَ الْبَعْضُ مِنَ اوْلِياآءِ مَعْ مُضْمَرٍ وَأَلِفَ الْبِنَاءِ ٣٠٥ ـ رَفْعاً وَجَرّاً، وَجَزّاً وُ يُوسُفا فِي الْمُقْنِعِ الْهَمْزُ قَلِيلاً حُذِفَا ٣٠٦ و رَنَصٌ تَنْزِيلٍ بِهَذِي الْأَحْرُفِ أَعْنِي (جَزَآوُهُو) بِغَيْرِ ٱلِفِ ٣٠٧ ـ فَصْلٌ: وَمِمَّا قَبْلَهَا قَدْ صُوِّرَتْ سَاكِنَةً ، وَطَرَفاً إِنْ حُرِّكَتْ ٣٠٨ - كَ: بَدَأَ الْخَلْقَ وَنَبِّئَ يُبْدِئُ جِئْتُمْ وَأَنشَأْتُمْ يَشَأُ وَاللُّؤْلُؤُ ٣٠٩ وَالْحَذْفُ فِي الرُّءْيَا وَفِي اذَّارَءْتُمُ وَالْخُلْفُ فِي امْتَلَأْتِ وَاطْمَأْنَنتُمُ

٣١٠ - فَصْلٌ: وَفِي بَعْضِ الَّذِي تَطَرَّفَا فِي الرَّفْعِ وَاوُّ ثُمَّ زَادُوا أَلِفَا ٣١١ فَ: عُلَمَ وَا الْعُلَمَ وَا يَبْدَوُا يَبْدَوُا وَالضُّعَفَ وَالمُّوضِعَانِ ، يَنشَوُا ٣١٢ وَشُفَعَلَوُا يَعْبَوُا الْبَلَلَوُا ثُمَّ بِلَا لَام مَعاً: أَنْبَلَوُا ٣١٣ حَزَآوُأُ الْأَولَانِ فِي الْعُقُودِ وَسُورَةِ الشُّورَىٰ مِنَ الْمَعْهُودِ ٣١٤ وَمِثْلُهَا لِابْنِ نَجَاح ذُكِراً فِي الْحَشْرِ وَالدَّانِي خِلَافاً أَثَرا ٣١٥ ـ وَعَنْهُمَا أَيْضاً خِلَافٌ مُشْتَهِر فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَطَلَهَ وَالزُّمَر ٣١٦ وَمَعَ أُولَى الْمُؤْمِنِينَ: الْمَلَوُّ فِي النَّمْلُ عَنْ كُلِّ وَلَفْظُ: تَفْتَوُّا ٣١٧ وَبُرَءَ آوُا مَعَهُ وَ دُعَلَوُا فِي الطَّوْلِ، وَالدُّخَانُ قُلْ: بَلَنَّوُا ٣١٨ و يَتَفَيَّوُا كَذَا يُنَبُّوا وَفِي سِوَى التَّوْبَةِ جَاءَ: نَبَوُا ٣١٩ ثُمَّت: فِيكُمْ شُرَكَلَوُّا ، يَدْرَوُا وَشُركَلَوُا شَرَعُوا ، وَتَظْمَوُا ٣٢٠ وَأَتَوَكَّوُا ، وَمَا نَشَلَوُا فِي هُودَ، وَالْخِلَافُ فِي: أَبْنَلَوُا ٣٢١ و عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضاً ذُكِراً فِي لَفْظِ أَنْبَلَوُا الَّذِي فِي الشُّعَرا ٣٢٢ \_ وَفِي يُنَبِّوا فِي الْعَقِيلَةِ أَلِفْ وَلَيْسَ قَبْلَ الْوَاوِ فِيهِنَّ أَلِفْ ٣٢٣ فَصْلٌ: وَإِنَّ مِنْ بَعْدِ ضَمَّةٍ أَتَتْ أَوْ كَسْرَةٍ: فَمِنْهُمَا إِنْ فُتِحَتْ ٣٢٤ كَ: مِأْفَةٍ وَفِئَةٍ وَهُزُوا وَمُلِئَتُ مُوجَّلاً وَكُفُوا ٣٢٥ وَبَعْدَ كَسْرِ إِنْ أَتَتْ مَضْمُومَهُ كَذَاكَ أَيْضاً أَحْرُفُ مَعْلُومَهُ

٣٢٦ نَحْوُ: نُنَبِّتُهُمُ أُنَبِّتُكُ وَبَابِهِ ، وَقَوْلُهُ : سَنُقَرِثُكُ ٣٢٧ - وَكَيْفَمَا حُرِّكَتَ أَوْ مَا قَبْلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ - فَكَلَّحِظْ شَكْلَهَا ٣٢٨ - كَ: يَبِسُواْ وَسُبِلَتْ يَذْرَوُكُمْ وَسَأَلُواْ بَارِبِكُمْ يَكْلَوُكُمْ ٣٢٩ وَإِنْ حَذَفْتَ فِي اطْمَأَنُّواْ فَحَسَنْ وَفِي اشْمَأَزَّتْ ثُمَّ فِي لَأَمْلَأَنّ ٣٣٠ و عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضاً أُثِرا الطَّفَأَهَا وَاخْتَارَ أَنْ يُصَوَّرَا ٣٣١ وَمَا يُؤَدِّي لِاجْتِمَاعِ الصُّورَتَيْنَ فَالْحَذْفُ عَنْ كُلِّ بِذَاكَ دُونَ مَيْنَ ٣٣٢ كَفَوْلِهِ : وَامَنتُمُ و وَابَآءَكُمْ وَأَولَكُ خَلسِينَ جَآءَكُمْ ٣٣٣ رِءْياً أَءُلْقِي وَفِي ءَابَآءِي تُنُوى مَنَابٍ وَكَذَا دُعَآءي ٣٣٤ مُسْتَهْزِءُونَ السَّيِّئَاتُ مَلْجَنَا مَسْسَادِبٌ نَسَا رَءَا تَسَوَّءَا ٣٣٥ - إِذْ رَسَمُوا بِأَلِفٍ: نَشَا رَءًا لَكِنَ يَاءً فِي: رَأَي مِن ، مَا رَأَىٰ ٣٣٦ وَأَثْبِتَتْ فِي سَيِّناً وَالسَّيِّيْ سَيِّنَةٍ هَيِّيْ وَفِي يُهَيِّئُ ٣٣٧ لَكِنَّ فِي السَّيِّأُ لِغَاذٍ صُوِّرًا هَيِّأً يُهَيِّأُ ٱلِفا وَأَنْكِرا [الحروف الزائدة رسماً]

٣٣٨ وَهَاكَ مَا زِيدَ بِبَعْضِ أَحْرُفِ مِنْ وَاوٍ اوْمِنْ يَاءٍ اوْمِنْ أَلِفِ ٣٣٨ وَهَاكُمُ مَا زِيدَ بِبَعْضِ أَحْرُفِ مِنْ وَاوٍ اوْمِنْ يَاءٍ اوْمِنْ أَلِفِ ٣٣٩ وَهَا فَارْسُمَنْ بِأَلِفٍ لِلْفَرْقِ، مَعْ لَأَاذْبَعَنَ ١٣٣٩ فَد: مِأْفَةً وَمِأْتَتَيْنِ فَارْسُمَنْ بِأَلِفٍ لِلْفَرْقِ، مَعْ لَأَاذْبَعَنَ ١٤٠ وَمَعَ لَلْحَنْ وَأَنَا قُلْ حَيْثُمَا فِي الْكَهْفِ، وَأَبْنُ وَأَنَا قُلْ حَيْثُمَا مِي الْكَهْفِ، وَأَبْنُ وَأَنَا قُلْ حَيْثُمَا

٣٤١ - لَا تَأْيْنُسُواْ يَأْيْنُسُ ، وَقُلْ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي اسْتَيْنَسُواْ اسْتَيْنَسَ أَيْضاً قَدْ رُسِم ٣٤٢ لَأُوْضَعُواْ ، وَابْنُ نَجَاح نَقَلَا جِيَّ ءَ لَأَنتُمْ لَأَتَوْهَا لَإِلَى ٣٤٣ و جَاءَ أَيْضاً: لَإِالَىٰ جِاْىَءَ مَعَا لَدَى الْعَقِيلَةِ، وَكُلُّ: نَسْفَعَا ٣٤٤ إِذاً يَكُوناً لِأَهَبْ ، وَنُونَا لَدَىٰ : كَأَيِّنْ رَسَمُوا التَّنْوِينَا ٣٤٥ وَزِيدَ بَعْدَ فِعْلِ جَمْعٍ كَ: اعْدِلُوا وَاسْعَوْا، وَوَاوِ كَاشِفُواْ وَمُرْسِلُواْ ٣٤٦ لَكِنَّ مِنْ: بَآءُو تَبَوَّءُو رَوَوْا إِسْقَاطَهَا، وَبَعْدَ وَاوِ مِنْ: سَعَوْ ٣٤٧ فِي سَبَا ، وَمِثْلُهَا : إِن فَآءُو عَتَوْ عُتُواً وَكَذَاكَ : جَآءُو ٣٤٨ وَبَعْدَ وَاوِ الْفَرْدِ آيْضاً ثَبَتَتْ وَيَعْدَ أَنْ يَعْفُو مَعْ ذُو حُذِفَتْ ٣٤٩ وَلُوْلُوا مُنْتَصِباً يَكُونُ بِأَلِفٍ فِيهِ هُوَ التَّنُوينُ ٣٥٠ وَزَادَ بَعْضٌ فِي سِوَىٰ ذَا الشَّكُل تَقْوِيَةً لِلْهَمْزِ، أَوْ لِلْفَصْلِ ٣٥١ فَصْلٌ: وَيَاءٌ زِيدً: مِن تِلْقَآي وَقَبْلَ ذِي الْقُرْبَى أَتَى: إِيتَآي ٣٥٢ و قَبْلُ فِي الْأَنْعَامِ قُلْ: مِن نَّبَإِي وَمَا خَفَضْتَ مِنْ مُضَافِ: مَلِّا ٣٥٣ بِأَييِّكُمْ ، أَوْمِن وَرَآي ، ثُمَّ مِنْ عَانَآي ، مَعْ حَرْف بِأَيْدٍ ، أَفَإِينْ ٣٥٤ و الْغَاذِ فِي الرُّوم مَعاً: لِقَآي وَالْيَاءُ عَنْ كُلِّ بِلَفْظِ: الَّهِي ه ٣٥ ـ فَصْلٌ: وَفِي أُولِي أُولُوا أُولُكِ وَاوٌ وَفِي أُولَاءٍ كَيْفَ يَاتِي ٣٥٦ وَعَنْ خِلَافٍ سَأُورِيكُمْ دُونَ مَيْنَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي الْآخِرَيْنَ

## [رسم الألف ياءً]

٣٥٧ - وَهَاكَ مَا بِأَلِفٍ قَدْ جَاءَ وَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ رَسْماً يَاءَ ٣٥٨ - وَإِنْ عَنِ الْيَاءِ قَلَبْتَ أَلِفًا فَارْسُمْهُ يَاءً وَسَطاً أَوْ طَرَفَا ٣٥٩ - نَحْوُ: هُدَلْهُمْ وَهُولُهُ وَفَتَىٰ هُدًى عَمَى يَلْأَسَفَىٰ يَلْحَسْرَتَىٰ ٣٦٠ - ثُمَّ رَمَى اسْتَسْقَلُهُ أَعْطَى وَاهْتَدَى طَغَى ، مَن اسْتَعْلَىٰ وَوَلَّىٰ وَاعْتَدَىٰ ٣٦١ وَمَا بِهِ مَ شُبِّهُ كَ: الْيَتَلْمَى إِخْدَىٰ وَأُنشَىٰ وَكَذَا الْأَيْلُمَىٰ ٣٦٢ - إِلَّا حُرُوفاً سَبْعَةً وَأَصْلَا مُطَّرِداً قَدْ بَايَنَتْ ذَا الْفَصْلَا ٣٦٣ فَالْأَخْرُفُ السَّبْعَةُ مِنْهَا: الْأَقْصَا وَمِثْلُهُ فِي الْمَوْضِعَيْن أَقْصَا ٣٦٤ وَمَن تَوَلَّاهُ ، عَصَانِي ، ثُمًّا سِيمَاهُمُ وفِي الْفَتْحِ ، مَعْ طَغَا الْمَا ٣٦٥ - وَزِدْ عَلَىٰ وَجْهِ: تَرَاءا وَنَنَا وَمَا سِوَى الْحَرْفَيْنِ مِنْ لَفْظِ: رَاءا ٣٦٦ إِذْ رُسِمَتْ بِأَلِفٍ وَالْأَصْلُ لَدَى الثَّلَاثِ الْيَاءُ إِنْ مَا تَبْلُ ٣٦٧ - كَذَاكَ: كِلْتَا مَعَ تَتْرَا بِالْأَلِفُ ثُمَّ دِ: نَخْشَىٓ أَنْ، جَنَى، قَدِ اخْتُلف ٣٦٨ وَفِي تُقَاتِهِ كَذَاكَ يُرْسَمُ لَكِنَّهُ حُذِفَ عَنْ بَعْضِهِمُ ٣٦٩ وَالْأَصْلُ: مَا أَدَّىٰ إِلَىٰ جَمْعِهِمَا أَنْ لَوْ عَلَى الْأَصْلِ بِيَاءٍ رُسِمَا ٣٧٠ كَقَوْلِهِ: الدُّنْيَا وَرُءْيَا أَحْيَا إِلَّا: وَسُقْيَلْهَا وَلَفْظَ يَحْيَى ٣٧١ وَفِي الْعَقِيلَةِ أَتَى: سُقِيلَهَ وَلَمْ يَجِئ بِالْيَاءِ فِي سِوَاهَا

٣٧٢ وَعَنْهُمَا قَدْ جَاءَ أَيْضاً بِالْأَلِفْ كَنَحْوِ هَذِهِ عَنْ بَعْضِ حُذِف ٣٧٣ - كَحَذْفِهِمْ هُدَاىَ مَعْ مَحْيَاىَ وَحَذْفِهِمْ بُشْرَاىَ مَعْ مَثْوَاىَ ٣٧٤ و حَذَفُوا لَدَىٰ خَطَليا كُلُّهُمْ مَا بَعْدَ يَاءٍ، ثُمَّ قَبْلُ جُلُّهُمْ ٣٧٥ وَالْخُلْفُ فِي التَّنْزِيلِ فِي: أَحْيَاهُمُ ثُمَّتَ أَحْيَاكُمْ وَفِي مَحْيَاهُمُ ٣٧٦ ثُمَّ بِهِ فِي فُصِّلَتْ: أَخْيَاهَا وَالْحَذْفُ دُونَ الْيَاءِ فِي عُقْبَلَهَا ٣٧٧ وَلَفْظُ سِيمَلْهُمْ إِلَيْهِ تَالِ فِي الْبِكْرِ وَالرََّخْمَن وَالْقِتَالِ ٣٧٨ - ثُمَّ اجْتَبَكُ وَهُمَا حَرْفَانِ فِي نُونَ مَعْ طَلَهَ ، كَذَا أَوْصَلنِي ٣٧٩ وَذَكَرَ التَّنزِيلُ أَيْضاً كَلِمَا بِأَلِفٍ أَوْ يَاءٍ اوْ دُونَهُمَا ٣٨٠ ءَاتَلْنِيَ الْكِتَلْبَ وَاجْتَبَلْكُمُ كَذَاكَ فِي النَّحْلِ: اجْتَبَلْهُ يُرْسَمُ ٣٨١ وَلَن تَرَكْنِي مَعَهُ ، تَركنِي بِأَلِفٍ أَوْ يَاءٍ الْحَرْفَانِ ٣٨٢ وَالْيَاءُ عَنْهُمَا بِمَا قَدْ جُهِلَا أَصْلاً بِكِلْم، وَهْيَ: حَتَّى وَإِلَى ٣٨٣ - أَنَّىٰ فِي الْإِسْتِفْهَامِ قُلْ، ثُمَّ عَلَىٰ حَرْفِيَّةً ، وَمِثْلُهَا: مَتَىٰ بَلَىٰ ٣٨٤ وَفِي لَدَىٰ فِي غَافِرٍ يُخْتَلَفُ وَفِي: لَذَا الْبَابِ اتِّفَاقاً أَلِفُ ٣٨٥ وَإِنْ نَجَاحِ قَالَ: عَنْ بَعْضِ أُثِرْ تَعْسَى بِيَاءٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُشْتَهِرْ

[رسم الواوياء]

٣٨٦ الْقَوْلُ فِيمَا رَسَمُوا بِالْيَاءِ وَأَصْلُهُ الْوَاوُ لَذَا ابْتِلَاءِ

٣٨٧ - وَالْيَاءُ فِي سَبْعِ، فَمِنْهُنَّ: سَجَىٰ زَكَىٰ وَفِي الضَّحَىٰ جَمِيعاً كَيْفَ جَا ٣٨٨ - وَفِي الْقُوكَٰ جَاءَ وَفِي دَحَلها وَفِي تَلَلهَا ثُمَّ فِي طَحَلها وَفِي الْقُوكَٰ فِي مُقْنِعِ وَمِنْ عَقِيلَةٍ وَتَنْزِيلٍ وُعِي ٢٨٩ - وَلَمْ يَجِئْ لَفْظُ الْقُوكَٰ فِي مُقْنِعِ وَمِنْ عَقِيلَةٍ وَتَنْزِيلٍ وُعِي ٢٨٩ - وَلَمْ يَجِئْ لَفْظُ الْقُوكَٰ فِي مُقْنِعِ وَمِنْ عَقِيلَةٍ وَتَنْزِيلٍ وُعِي ٢٨٩ - وَأَلْحِقِ الْعُلَىٰ بِهَذَا الْفَصْلِ لِكَتْبِهِ عَلَافَ الْأَصْلِ الْكَتْبِهِ عَلَافَ الْأَصْلِ الْعَلَىٰ بِهَذَا الْفَصْلِ لِكَتْبِهِ عَلَافَ الْأَصْلِ اللهَ وَاواً ]

٣٩١ ـ وَهَاكَ وَاواً عِوَضاً مِنْ أَلِفِ وَحَرْفَي الْغَدَوْةِ، مَعْ مِشْكُوْةِ وَالنَّجَوْةِ وَحَرْفَي الْغَدَوْةِ، مَعْ مِشْكُوْةِ ٣٩٢ ـ وَالْوَاوُ فِي : مَنَوْةَ وَالنَّجَوْةِ وَحَرْفَي الْغَدَوْةِ، مَعْ مِشْكُوْةِ ٣٩٣ ـ وَفِي الرِّبَوْأُ وَكَيْفَمَا الْحَيَوْةُ أَوِ الصَّلَوْةُ وَكَلَا الرَّكَوْةُ الرَّكَوْةُ وَكَلَا الرَّكَوْةُ وَكَلَا الرَّكَوْةُ وَكَلَا الرَّكِوْةُ وَكَلَا الرَّكَوْةُ وَكَلَا الرَّكِوْمِ أَيْضَا الْحَيَوْةُ وَالطَّلَوْةُ وَكَلَا الرَّكُومِ أَيْضَا كَتَبَا وَاواً بِقَوْلِهِ عَلَى : مِن رِّبَا ١٩٥ ـ وَبَعْضُهُمْ فِي الرَّومِ أَيْضاً كَتَبَا وَاواً بِقَوْلِهِ عَلَى : مِن رِّبَا ١٩٥ ـ مَعْ أَلِفٍ كَرَسُمِهِمْ سِواهُ كَلْدًا : الْمُرُوّاُ وَكُلُلُهُمْ رَوَاهُ ١٩٩٦ ـ مَعْ أَلِفٍ كَرَسُمِهِمْ سِواهُ كَلْدًا : الْمُرُوّاْ وَكُلُلُهُمْ رَوَاهُ

٣٩٧ - بَابُ حُرُوفٍ وَرَدَتْ بِالْفَصْلِ فِي رَسْمِهَا عَلَىٰ وِفَاقِ الْأَصْلِ ٣٩٧ - بَابُ حُرُوفٍ وَرَدَتْ بِالْفَصْلِ ثُمَّ مَعاً بِهُ و كَيْسَ الْأَوَّلَا شَمَّ مَعاً بِهُ و كَيْسَ الْأَوَّلَا ١٩٩٨ - أَن لَّا يَقُولُواْ وَأَقُولَ فُصِلَا ثُمَّ مَعاً بِهُ و كَيْسَ الْأَوَّلَا ١٩٩٩ - وَتَوْبَةٍ وَالْحَجِّ مَعْ يَاسِينَا وَفِي اللَّحَانِ مَعَ حَرْفِ نُونَا ١٩٩٩ - وَتَوْبَةٍ وَالْحَجِّ مَعْ يَاسِينَا وَفِي اللَّحَانِ مَعَ حَرْفِ نُونَا ١٩٩٩ - وَتَوْبَةٍ وَالْحَجِّ مَعْ يَاسِينَا وَفِي اللَّحَانِ مَعَ حَرْفِ الْأَنْبِيَا ١٤٠٠ - وَالْامْتِحَانِ ، وَكَذَاكَ رُويَا عَنْ بَعْضِهِمْ أَيْضًا بِحَرْفِ الْأَنْبِيَا

[ باب في الكلمات التي كُتِبَتْ مَفصولة على الأصل]

٤٠١ فَصْلٌ: وَغَيْرُ النُّورِ مِن مَّا مَلَكَتْ وَفِي الْمُنَافِقِينَ مِن مَّا قُطِعَتْ ٤٠٢ - وَالْخُلْفُ لِلدَّانِيِّ فِي الْمُنَافِقِينَ وَلِأَبِي دَاودَ فِي الرُّومِ يَبِينَ ٤٠٣ - وَقَطْعُ مِنْ مَعْ ظَاهِرٍ ، مَعْ إِنَّا مَا مَنْ قَبْلِ تُوعَدُونَ الْاولَىٰ عَنْهُمَا ٤٠٤ - وَعَن مَّنِ الْحَرْفَانِ قُلْ، وَعَن مَّا نُهُواْ، وَفِي الرَّعْدِ أَتَى : وَإِن مَّا ٥٠٥ ـ كَذَاكَ أَن لَّمْ مَعَ إِن لَّمْ فُصِلًا إِلَّا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ الْأَوَّلَا ٤٠٦ و مَعْ غَنِمْتُمْ كَثُرَتْ بِالْوَصْلِ وَإِنَّمَا عِندَ كَذَا فِي النَّحْل ٤٠٧ ـ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الْأَنْفَالِ لِإِبْنِ نَجَاحٍ غَيْرُ الْإِتِّصَالِ ٤٠٨ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ عَنْهُ يُقْطَعُ ثَانٍ، وَبِالْحَرْفَيْنِ جَاءَ الْمُقْنِعُ ٤٠٩ ـ فَصْلٌ: وَأَم مِّنْ قَطَعُوهُ فِي النِّسَا أَم مِّنْ خَلَقْنَا ثُمَّ أَم مَّنْ أُسِّسَا ٤١٠ ـ كَذَاكَ أَم مِّنْ رَسَمُوا فِي فُصِّلَتْ وَمِثْلُهَا وَلَاتَ حِينَ شُهِّرَتْ ٤١١ ـ فَصْلٌ: فَمَا لِ هَــَوُلآء فَاقْطَعَا مَا لِ الَّذِينَ مَا لِ هَـٰذَا الْأَرْبَعَا ٤١٢ \_ وَحَيْثُ مَا، ثُمَّ بِطَوْلٍ: يَوْمَ هُمْ وَالذَّارِيَاتِ، وَكَذَا: قَالَ ابْنَ أُمّ ٤١٣ \_ فَصْلٌ: وَقُلْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ بِالْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ رَسَمُوهُ ٤١٤ لَكِنَّ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ رُدُّوا وَجَاءَ أُمَّةً بِخُلْفٍ عَدُّوا ٤١٥ ـ وَكُلَّمَا أُلْقِي آيضاً نُقِلًا وَاخْتَارَ فِي تَنْزِيلِهِ أَنْ يُوصَلّا ٤١٦ ـ وَالْخُلْفُ فِي الْمُقْنِعَ قَبْلَ دَخَلَتْ وَظَاهِرُ التَّنْزِيلِ وَصْلٌ إِذْ سَكَتْ

118 - فَصْلٌ: وَفِي مَا وَاحِدٌ وَعَشَرَهُ فِي مَا فَعَلْنَ ثَانِياً فِي الْبَقَرَهُ 118 - وَوَسَطَ الْعُقُودِ حَرْفٌ، وَمَعَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: كُلُّ قُطِعَا 118 - وَالْأَنْبِيَا وَالشُّعَرَا وَوَقَعَتْ وَالنُّورُ وَالرُّومُ كَذَاكَ وَقَعَتْ 119 - وَالْأَنْبِيَا وَالشُّعَرَا وَوَقَعَتْ وَالنُّورُ وَالرُّومُ كَذَاكَ وَقَعَتْ 119 - وَمِثْلُهَا الْحَرْفَانِ أَيْضاً فِي الزُّمَرُ وَخُلْفُ مُقْنِعٍ بِكُلِّ يُسْتَطَرُ 119 - وَخُلْفُ تَنْزِيلٍ بِغَيْرِ الشَّعَرَا وَالْأَنْبِيَا وَاقْطَعْهُمَا إِذْ كَثُرَا 119 - وَخُلْفُ تَنْزِيلٍ بِغَيْرِ الشَّعَرَا وَالْأَنْبِيَا وَاقْطَعْهُمَا إِذْ كَثُرَا

[ القَولُ فِي الكلماتِ التي كُتِبَتْ مَوصولة على اللفظ]

274 ـ الْقَوْلُ فِي وَصْلِ حُرُوفٍ رُسِمَتْ عَلَىٰ وِفَاقِ اللَّفْظِ إِذْ تَاَلَّفَتْ الْحَدِهِ الْبَيْمَانَ نُقِلْ الْحِدِهِ النِّسَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ نُقِلْ الْحَدِهِ وَعَنْهُ أَيْضاً جَاءَ فِي الْأَحْزَابِ وَذَانِ لِللَّانِيِّ بِاضْطِرابِ الشَّعَرا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَرا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَرا اللَّهُ عَرا اللهُ عَلَىٰ اللهُ المُؤلِّ المُولِ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِّ المُؤلِ

٤٣٢ - فَصْلُ: وَرُبَّمَا وَمِمَّنَ فِيمَ ثُمَّ أَمَّا نِعِمَّا عَمَّ صِلْ وَيَبْنَوُمَّ ٤٣٣ - كَالُوهُمُ وَ أَو وَزَنُوهُمْ ، مِمَّ خُلِقَ ، مَعْ كَأَنَّمَا وَمَهْمَا ٤٣٣ - كَالُوهُمُ وَ أَو وَزَنُوهُمْ ، مِمَّ خُلِقَ ، مَعْ كَأَنَّمَا وَمَهْمَا [هاءاتُ التأنيثِ المرسومة بالتاء]

٤٣٤ وَهَاكَ مَا لِظَاهِرٍ أَضَفْتَا مِنْ هَاءِ تَأْنِيثٍ وَخُطَّ بِالتَّا ٤٣٥ - وَرَحْمَتُ بِالتَّاءِ فِي الْبِكْرِ وَفِي سُورَةِ الْاعْرَافِ وَنَصِّ الزُّخْرُفِ ٤٣٦ مَعاً وَفِي هُودَ أَتَتْ وَمَرْيَمَا وَالرُّوم كُلُّ بِاتِّفَاقٍ رُسِمَا ٤٣٧ - كَذَا: بِمَا رَحْمَةٍ ايْضاً ذُكِرَتْ لِابْنِ نَجَاحٍ وَبِهَاءٍ شُهِرَتْ ٤٣٨ - فَصْلٌ: وَنِعْمَتُ بِتَاءٍ عَشَرَهُ وَوَاحِدٌ: مِنْهَا أَخِيرُ الْبَقَرَهُ ٤٣٩ وَآلُ عِمْرَانَ تَعُدُّ وَاحِدَهُ وَمَعَ (إِذْ هَمَّ) بِنَصِّ الْمَائِدَهُ ٤٤٠ ثُمَّ بِ: إِبْرَاهِيمَ أَيْضاً حَرْفَان لَا أَوَّلاً ، وَفَاطِر وَلُقْمَان ٤٤١ - ثُمَّ ثَلَاثُ النَّحْلِ أَعْنِي الْأُخَرَا وَوَاحِدٌ فِي الطُّورِ لَيْسَ أَكْثَرَا ٤٤٢ يِعْمَةُ رَبِّي عَنْ سُلَيْمَانَ رُسِمْ عَنِ ابْنِ قَيْسِ وَعَطَاءٍ وَحَكَمْ ٤٤٣ ـ فَصْلٌ: وَسُنَّتُ ثَلَاثُ فَاطِرِ وَقَبْلُ فِي الْأَنْفَالِ ثُمَّ غَافِرٍ ٤٤٤ مِنْهَا: البُّنتُ، وَإِحْرُفٌ كَذَاكَ رُسِمَتْ مِنْهَا: الْبَنتُ، وَفِي الدُّخَانِ شَجَرَتْ ٤٤٥ وَامْرَأَتُ سَبْعَتُهَا، وَقُرَّتُ عَيْنِ، كَذَا: بَقِيَّتُ وَفِطْرَتُ ٤٤٦ - ثُمَّ فَنَجْعَل لَّعْنَتُ ، وَلَعْنَتُ فِي النُّورِ قُلْ، وَالْمُزْنُ فِيهَا: جَنَّتُ ٤٤٧ - وَمَعْصِيَتْ مَعاً، وَفِي الْأَعْرَافِ كَلِمَتْ جَاءَتْ عَلَىٰ خِلَافِ 1٤٤٧ - وَمُعْصِيَتْ مَعاً، وَفِي الْأَعْرَافِ وَمُعْنِعٌ حَكَاهُمَا سَوَاءَ 1٤٤٨ - فَرَجَّعَ التَّنْزِيلُ فِيهَا الْهَاءَ وَمُعْنِعٌ حَكَاهُمَا سَوَاءَ 1٤٤٨ - فَرَجَّعَ التَّنْزِيلُ فِيهَا الْهَاءَ وَمُعْنِعٌ حَكَاهُمَا سَوَاءَ [خاتمةُ نظم الرسم]

289 - قد انتها، والحمد لله على ما من من إنعامه و المحمد لله عشرة من بعد سبعمائة للهجرة 200 - في صفر سنة إحدى عشرة من بعد سبعمائة للهجرة 200 - خمسين بيتاً مع أربعمائة وأربعاً، تبصرة للنشاة 200 - خمسين بيتاً مع أربعمائة من ظلم الدنب إلى نور الهدى 200 - عسى برشدهم به أن أرشدا من ظلم الدنب إلى نور الهدى 200 - عسى بيتد الورى الشفيع محمد ذي المحتد الرفيع 200 - على عليه ربنا عز وجل واله ما لاح نجم أو أفل 201 متن الذيل في الضبط ]

200 ـ هَذَا تَمَامُ نَظْمِ رَسْمِ الْخَطِّ وَهَا أَنَا أُتْبِعُهُ, بِالضَّبْطِ 200 ـ هَذَا تَمَامُ نَظْمِ رَسْمِ الْخَطِّ عَلَى الَّذِي اَلْفَيْتُهُ, مَعْهُودَا 207 ـ كَيْمَا يَكُونُ جَامِعاً مُفِيداً عَلَى الَّذِي الْفَيْتُهُ, مَعْهُودَا 200 ـ مُسْتَنْبَطاً مِنْ زَمَنِ الْخَلِيلِ مُشْتَهِراً فِي أَهْلِ هَذَا الْجِيلِ 200 ـ مُسْتَنْبَطاً مِنْ زَمَنِ الْخَلِيلِ مُشْتَهِراً فِي أَهْلِ هَذَا الْجِيلِ 200 ـ مُسْتَنْبَطاً مِنْ الْوَهَّابِ عَوْناً وَتَوْفِيقاً إِلَى الصَّوابِ 200 ـ كَوْناً وَتَوْفِيقاً إِلَى الصَّوابِ

[ القَولُ في أحكام وضع الحركة ومَا يَنوبُ عنها ]

٤٥٩ - الْقُولُ فِي أَحْكَامِ وَضْعِ الْحَرَكَةُ فِي الْحَرْفِ كَيْفَمَا أَتَتْ مُحَرَّكَةُ

٤٦٠ فَفَتْحَةٌ أَعْلَاهُ وَهِيَ أَلِفٌ مَبْطُوحَةٌ صُغْرَىٰ، وَضَمٌّ يُعْرَفُ ٤٦١ - وَأُواً كَذَا أَمَامَهُ أَوْ فَوْقًا وَتَحْتَهُ الْكَسْرَةُ يَاءً تُلْقَىٰ ٤٦٢ - ثُمَّتَ إِنْ أَتْبَعْتَهَا تَنْوِينَا فَزِدْ إِلَيْهَا مِثْلَهَا تَبْيِينَا ٤٦٣ - وَإِنْ تَقِفْ بِأَلِفٍ فِي النَّصْبِ هُمَا عَلَيْهِ فِي أَصَحَ الْكَتْبِ ٤٦٤ - سَوَاءً انْ رُسِمَ أَوْ إِنْ جَاءاً وَهُوَ مُلْحَقٌ كَنَحُو: مَاءًا ٤٦٥ ـ وَإِنْ يَكُنْ يَاءً كَنَحْو: مُفْتَرَى هُمَا عَلَى الْيَاء كَذَا النَّصُّ سَرَىٰ ٤٦٦ وَقِيلَ فِي الْحَرْفِ الَّذِي مِنْ قَبْلُ حَسَبَمَا الْيَوْمَ عَلَيْهِ الشَّكُلُ ٤٦٧ ـ وَفِي إِذا ثُمَّتَ نُونِ إِنْ تَخِف لَنسْفَعا وَلَيَكُونا فِي الْأَلِف ٤٦٨ و وَقَبْلَ حَرْفِ الْحَلْقِ رَكَّبْتَهُمَا وَقَبْلَ مَا سِواَهُ أَتْبَعْتَهُمَا ٤٦٩ ـ وَالشَّدُّ بَعْدُ فِي هِجَاءِ (لَمْ نَرَ) وَغَيْرَهُ فَعَرَّهِ عَيْقًا جَرَىٰ ٤٧٠ مَذَا إِذَا أَبْقَيْتَ عِنْدَ الْيَاءِ وَالْوَاوِ غُنَّةً لَدَى الْأَدَاءِ ٤٧١ - كَانَا كَبَاقِي الْأَحْرُفِ الْمُعْرَاةِ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ ، وَلَدَا النَّحَاةِ ٤٧٢ ـ الْفَرْقُ بَيْنَ مُدْغَمِ وَمُخْفَى هَذَا مُشَدَّدٌ وَهَذَا خَفًّا ٤٧٣ ـ وَعَوْضَنْ إِنْ شِيْتَ مِيماً صُغْرَىٰ مِنْهُ لِبَاءٍ إِذْ بِذَاكَ يُقْرَا سُكُونَهَا عِنْدَ حُرُوفِ الْحَلْقِ ٤٧٤ \_ وَحُكْمُ نُونِ سَكَنَتْ أَنْ تُلْقِي ٤٧٥\_ وَعِنْدَ كُلِّ مَا سِواَهَا تُعْرَىٰ وَإِنْ تَشَأْ صَوَّرْتَ مِيماً صُغْرَىٰ

٤٧٦ - مِنْ قَبْلِ بَاءٍ، ثُمَّ شَدُّ يَلْزَمُ فِي كُلِّ مَا التَّنْوِينُ فِيهِ يُدْغَمُ الْكَاءِ وَالْهَاءُ إِذَا أَبْقَيْتَا غُنَّتَهَا عِنْدَهُمَا أَثْبَتَا عُنْتَهَا عِنْدَهُمَا أَثْبَتَا اللهُ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا أَثْبَتَا اللهُ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا وَالنُّونَا اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِمَا وَالنُّونَا اللهُ عَلَيْهِمَا وَالنُّونَا إِنْ شِيْتَ، أَوْ عَرِهِمَا وَالنُّونَا اللهُ عَلَيْهِمَا وَالنُّونَا اللهُ عَلَيْهِ وَالسُّكُونَا إِنْ شِيْتَ، أَوْ عَرِهِمَا وَالنُّونَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِمَا أَوْ يُشَمَّمُ فَالشَّكُلُ نَقْطُ وَالتَّعَرِي حُكُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا الْعَنْدِي عَلَيْهِمَالَهُ وَالتَّعْرِي حُكْمُ اللهُ عَلَيْهِمَا الْفَتْحَةَ الْمُمَالَةُ وَالتَّعْرِي عُلَيْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

[القَولُ في أحكام وضع السكون والشَّدَّة وعَلامة المدّ ]

284 ـ الْقَوْلُ فِي السُّكُونِ وَالتَّشْدِيدِ وَمَوْضِعِ الْمَطِّ مِنَ الْمَمْدُودِ الشِّينِ 284 ـ فَدَارَةٌ عَلَامَةُ السُّكُونِ أَعْلَاهُ، وَالتَّشْدِيدُ حَرْفُ الشِّينِ 284 ـ وَيُجْعَلُ الشَّكُلُ كَمَا قُلْنَاهُ أَمَامَهُ أَوْ تَحْتُ أَوْ أَعْلَاهُ 284 ـ وَيُغضُ أَهْلِ الضَّبْطِ دَالاً جَعَلَهُ يَكُونُ إِنْ كَانَ بِكَسْرِ أَسْفَلَهُ 284 ـ وَبَعْضُ أَهْلِ الضَّبْطِ دَالاً جَعَلَهُ يَكُونُ إِنْ كَانَ بِكَسْرِ أَسْفَلَهُ 284 ـ وَفَوْقَهُ وَفَعْمً، وَفِي انْضِمَامِهُ يَكُونُ لَا امْتِراءَ مِنْ أَمَامِهُ 284 ـ وَطَرَفَاهُ فَوْقُ قَائِمَانِ وَفِي سِوى الْأَعْلَىٰ مُنكَسَانِ 284 ـ مِنْ غَيْرِ شَكْلَةٍ لِمَا تَنَزَّلًا مَنْزِلَهَا، وَالْبَعْضُ مِنْهُمْ أَشْكَلًا 284 ـ كَاوَّلُ، وَبَعْضُهُمْ فِي الطَّرَفِ وَفُوقَ وَاوٍ ثُمَّ يَا وَأَلِفِ 284 ـ مَطُّ لِهَمْزِ بَعْدَهَا تَأَخَّراً أَوْ سَاكِنِ أَدْغِمَ أَوْ إِنْ أَظْهِراً 284 ـ مَطُّ لِهَمْزِ بَعْدَهَا تَأَخَّراً أَوْ سَاكِنِ أَدْغِمَ أَوْ إِنْ أَظْهِراً 284 ـ مَطُّ لِهَمْزِ بَعْدَهَا تَأَخَّراً أَوْ سَاكِنِ أَدْغِمَ أَوْ إِنْ أَظْهِراً 284 ـ مَطُّ لِهَمْزِ بَعْدَهَا تَأَخَراً أَوْ سَاكِنِ أَدْغِمَ أَوْ إِنْ أَظْهِراً 284 ـ مَطُّ لِهِمْزِ بَعْدَهَا تَأَخَراً أَوْ سَاكِنِ أَدْغِمَ أَوْ إِنْ أَظْهِراً 284 ـ مَطُّ لِهِمْزِ بَعْدَهَا تَأَخَراً أَوْ سَاكِنِ أَدْغِمَ أَوْ إِنْ أَطْهِراً

29۷ - الْقَوْلُ فِي الْمُدْغَمِ أَوْ مَا يُظْهَرُ فَمُظْهَرٌ سُكُونُهُ مُصَوَّدُ مُصَوَّدُ مُصَوَّدُ مَصَوَّدُ مَنْ الْحَرْفَ الَّذِي مِنْ الْعَدُ حَسَبَمَا يُقْرَأُ وَلَا يُشَدُّ 29۸ - وَعَرِّ مَا يِصَوْتِهِ الْخَمْتَةُ وَكُلَّ حَرْفِ بَعْدَهُ مَسَدَّهُ مَنْ الْخَيْدَةُ وَكُلَّ حَرْفِ بَعْدَهُ مَسَدَّدُتَهُ 199 - وَعَرِّ مَا يِصَوْتِهِ الْخَمْتَ مَعْ إِبْقَاءِ صَوْتٍ كَطَاءٍ عِنْدَ حَرْفِ التَّاءِ 190 - ثُمَّ الَّذِي أَدْغَمْتَ مَعْ إِبْقَاءِ صَوْتٍ كَطَاءٍ عِنْدَ حَرْفِ التَّاءِ 190 - صَوِّرْ سُكُونَ الطَّاءِ إِنْ أَرَدْتَا وَشَدِّدَنَّ بَعْدَهُ وَرُفَ التَّاء 190 - صَوِّرْ سُكُونَ الطَّاءِ إِنْ أَرَدْتَا وَشَدِّدَنَّ بَعْدَهُ وَرُفَ التَّاء 190 - وَالْأَوْلُ الْحَبْقِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ 190 - وَالْأَوْلُ الْحَبْقِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَوْلُ الْحَبْقِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ 190 - اللّهَ وَلَا قَلْ الْحَبْقِيرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَوْلُ الْحَبْقِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ 190 - اللّهَ وَلَا قَلْ الْعَرْفَيْنِ وَالْأَوْلُ الْحَبْقِرَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ 190 - اللّهَ وَلُولُ فَى ضَبِطَ الْهَمْزَ ]

٥٠٣ - الْقَوْلُ فِي الْهَمْزِ وَكَيْفَ جُعِلَا مُحَقَّقاً وَرَدَ أَوْ مُسَهَّلًا مَحَدَّقَا وَرَدَ أَوْ مُسَهَّلًا عَمْراءِ مَضَبْطُ مَا حُقِّقَ بِالصَّفْرَاءِ نَقْطٌ، وَمَا سُهِّلَ بِالْحَمْراءِ

٥٠٥ و وَذَا الَّذِي ذَكُرْتُ فِي الْمُسَهِّلِ سُهِّلَ بَيْنَ بَيْنَ أَوْ بِالْبَدَلِ ٥٠٦ إِذَا تَحَرَّكَ ، فَفِي: مُؤَجَّلًا وَبَابِهِ مِنْ فَوْقِهِ إِنْ أُبْدِلًا ٥٠٧ وَهَكَذَا بِأَلِفٍ مِن: لِأَهَبْ لِمَنْ إِلَى الْيَاءِ قِرَاءَةً ذَهَبْ ٥٠٨ وَالْحُكُمُ فِي أُخْرَاهُمَا كَالْحُكُم مِنْ بَعْدِ كَسْرِ وَرَدَتْ أَوْ ضَمّ ٥٠٩ وَإِنْ تَشَأْ صَوَّرْتَ هَمْزاً أَوَّلًا وَاواً وَيَا حَمْراً لِمَنْ قَدْ سَهَّلًا ٥١٠ - أُولَاهُمَا لَدَى اتِّفَاقِ الْهَمْزَتَيْنَ إِنْ جَاءَتَا بِالضَّمِّ أَوْ مَكْسُورَتَيْنَ ٥١١ - وَكُلَّ مَا وَجَدْتَهُ مِنْ نَبْرِ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ فَضَعْ فِي السَّطْرِ ٥١٢ وَمَا بِشَكْلِ فَوْقَهُ مَا يُفْتَحُ مَعْ سَاكِنِ، وَمَا بِكَسْرٍ يُوضَحُ ٥١٣ مِنْ تَحْتُ ، وَالْمَضْمُومُ فَوْقَهُ رَأَلِفْ لَكِنَّهُ رِبُوسَطٍ مِنَ الْأَلِفْ ٥١٤ - ثُمَّ امْتَحِنْ مَوْضِعَهُ وِبِالْعَيْنِ حَيْثُ اسْتَقَرَّتْ ضَعْهُ دُونَ مَيْن ٥١٥ - كَ: عَامَنُوا فِي: ءَامَنُواْ، وَالسُّوع فِي: السُّوِّ، وَالْمُسِيَّ ءُكَ: الْمُسِيع ٥١٦ وَخُصَّتِ الْعَيْنُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شِدَّةٍ وَقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا ١٧٥ - لِأَجْلِ ذَا خُطَّتْ عَنِ الثِّقَاتِ عَيْناً مِنَ الْكُتَّابِ وَالنُّحَاةِ ١٨٥ - وَكُلُّ مَا مِنْ هَمْزَتَيْنِ وَرَدَا فِي كِلْمَةٍ بِصُورَةٍ قَدْ أُفْرِدَا ٥١٩ - فَقِيلَ: صُورَةٌ لِلْأُولَىٰ مِنْهُمَا وَقِيلَ: بَلْ هِيَ إِلَىٰ ثَانِيهِمَا ٥٢٠ وَذَا الْأَخِيرُ اخْتِيرَ فِي الْمُتَّفِقَيْنُ وَأَوَّلُ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُخْتَلِفَيْنُ

٥٢١ فَفِي اتِّفَاقٍ تُجْعَلُ الْمُبَيَّنَةُ مِنْ قَبْلِهَا وَفَوْقَهَا الْمُلَيَّنَةُ ٥٢٧ - وَفِي اخْتِلَافِ فَوْقَهَا الصَّفْرَاءُ وَنُقْطَةٌ أَمَامَهَا حَمْراءُ ٥٢٣ وَإِنْ تَشَأْ فَاجْعَلْ هُنَا مَا سُهِّلَا وَاواً بِنَحْوِ قَوْلِهِ : أَءُنزِلَ ٥٢٤ - وَالْيَاءَ فِي الْبَاقِي مِنَ الْمُخْتَلِفِ حَمْراً ، وَ أَالِهَتُنَا فِي الزُّخْرُفِ ٥٢٥ - وَقُولُهُ وَ: عَامَنتُمُ و مُسْتَفْهَمَا الْحُكُمُ فِيهِنَّ كَمَا تَقَدَّمَا ٥٢٦ لَكِنَّ بَعْدَ ٱلفِ ٱلْحَقْتَا حَمْراءَ مِثْلَ هَذِه ١ إِنْ أَنْتَا وَإِنْ جَعَلْتَهَا هِيَ الْمُسَكَّنَهُ ٥٢٧ - جَعَلْتَ هَذه، هي الْمُلَيَّنَهُ ٥٢٨ - فَالْأَلِفَ الْحَمْرَاءَ قَبْلُ ٱلْحِقَنْ وَانْقُطْ عَلَيْهَا أَوْ بِنَقْطِ عَوْضَنْ ٥٢٩ وَإِنْ يَكُنْ مُسَكَّنْ مِنْ قَبْلُ صَعَّ فَحُكْمُهَا لِوَرْشِ: نَقْلُ ٥٣٠ تُسْقِطُهَا مِنْ بَعْدِ نَقْل شَكْلِهَا وَجَرَّةً تَجْعَلُ فِي مَحَلَّهَا ٥٣١ وَقَبْلَ ذِي الْكَحْلَاءِ أَيْضاً تَجْعَلُ حَمْراً عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ قَدْ يَفْصِلُ ٥٣٢ لَذَى اتِّفَاقِ وَاخْتِلَافِ بَعْدَهُ وَإِنْ تَشَأْ عَوَّضْهُمَا بِ: مَدَّهُ ٥٣٣ و هَمْزُ (عَالَانَ) إِذَا مَا أُبْدِلًا وَبَابِهِ مَطُّ عَلَيْهِ جُعلًا ٥٣٤ وَلَكَ فِي (عَأَنتَ) أَنْ تَعْتَبِرَهُ وَبَابِهِ وَلَا تَقِسْ: شَا أَنشَرَهُ [ القَولُ في صِلَةِ همزة الوصل، والإبتداء بها، وحُكم النَّقل] ٥٣٥ - الْقَوْلُ فِي الصِّلَةِ عِنْدَ الْوَصْلِ وَحُكْمِ الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ النَّقْل ٥٣٦ ـ فَصِلَةٌ لِلْحَرَكَاتِ تَنْبَعُ فَفَوْقَهُ مِنْ بَعْدِ فَنَحِ تُوضَعُ مِنْ بَعْدِ فَنَحٍ تُوضَعُ مَرْتَبِطَهُ إِنْ كَسْرَةٌ، وَوَسَطَهُ إِنْ ضَمَّةٌ كَذَا أَتَتْ مُرْتَبِطَهُ ١٩٥ ـ وَإِنْ تُنَوِّنْ تَحْتَهُ جَعَلْتَا وَوَسَطاً إِنْ ثَالِثاً أَلْزَمْتَا ١٩٥ ـ وَإِنْ تُنَوِّنْ تَحْتَهُ جَعَلْتَا وَوَسَطاً إِنْ ثَالِثاً أَلْزَمْتَا ١٩٥ ـ وَإِنْ تُنَوِّنْ تَحْتَهُ بَعْلِ اللَّيْدَاءِ نَقْطُ ـ كَوَضْعِ الشَّكُلِ ـ بِالْخَضْرَاءِ ١٩٥ ـ ضَمّاً، وَوَضْعُ ضَبْطِ الإِبْتِدَاءِ نَقْطُ ـ كَوَضْعِ الشَّكُلِ ـ بِالْخَضْرَاءِ ١٩٥ ـ فَمَامَهُ وِإِنَّ بِضَمِّ ابْتَدَأْتُ وَفَوْنُ إِنْ فَتْحٌ ، وَتَحْتُ إِنْ كَسَرْتُ ١٩٥ ـ وَحُكُمُهَا لِوَرْشِهِمْ فِي النَّقُلِ كَحُكُمِهَا فِي أَلِفَاتِ الْوَصْلِ ١٩٤ ـ وَحُكُمُهَا لِوَرْشِهِمْ فِي النَّقُلِ كَحُكُمِهَا فِي مَوْضِعِ الْهَمْزِ الَّذِي قَدْ سَقَطَا ١٩٤ ـ وَحُكُمُهُا أَوْ وَسَطَا فِي مَوْضِعِ الْهَمْزِ الَّذِي قَدْ سَقَطَا عَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِ هَمْزٍ آلِفُ فَقَبْلَهُ مَحَلًا هَمْزِ تَأْلَفُ عَلَى مَا اللَّذِي قَدْ سَقَطَا عَلَى اللَّهُ مَا أَلَى مِنْ بَعْدِ هَمْزٍ آلِفُ فَقَبْلَهُ مَحَلًا هَمْزِ آلَف مُونِ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى مَوْضِعِ الْهَمْزِ الَّذِي قَدْ سَقَطَا عَلَى مَا مَعَدِ قَانِ أَتَى مِنْ بَعْدِ هَمْزٍ آلِفُ فَقَبْلَهُ مُ مَحَلًا هَمْزِ تَأْلَفُ الْمَالِهُ الْوَمُ الْمَالَ مِنْ بَعْدِ هَمْزٍ آلِفُ فَعَلَى الْمَالُونَ اللَّذِي قَدْ مَا الْمَالُونُ الْمُعُولُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعْلِى الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

### [ القَولُ في إِلْحاقِ المحذوفِ من الهِجاء ]

280 - الْقَوْلُ فِي النَّقْصِ مِنَ الْهِجَاءِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُلْحِقَ بِالْحَمْرَاءِ ٥٤٥ - أَوَّلَ مَا النَّانِي بِهِ قَدْ دَخَلَا عَلَامَةً لِلْجَمْعِ أَوْ أَنْ أُصِلَا ٥٤٥ - اَوَّلَ مَا النَّانِي بِهِ قَدْ دَخَلَا عَلَامَةً لِلْجَمْعِ أَوْ أَنْ أُصِلَا ٥٤٥ - نَخُو: النَّبِيَّيِ مَنَ تَرَآءَا، ثُمَّ مَا أُولَاهُمَا ضُمَّتْ فَفِي النَّانِي كَمَا ١٤٥ - نَخُو: النَّبِيَيِ مَنَ تَرَآءَا، ثُمَّ مَا تُولَاهُمَا ضُمَّتْ فَفِي النَّانِي كَمَا ١٤٥ - هَذَا كَنَ يَلُورُنَ ، وَإِنْ شَدَّدْتَا كَنَحْوِ: الْامِيقِ مَن وَالْتَزَمْتَا ١٤٥ - هَذَا كَذَي يَلُورُنَ ، وَإِنْ شَدَّدْتَا فِي مَا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِى الْأُولَى فَوْلُهِ مِن اللَّهُ الْمُؤْمُ وَوْلِهِ مِن الْمُؤْمِ وَوْلِهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥٥١ وَعَكُسُ هَذَا جَاءَ فِي: جَآءً إِنَّا وَحَذْفُ آخِر بِهِ اسْتَبَانَا ٢٥٥ - وَأَلْحِقَنَّ أَلِفاً تَوسَّطَا مِمَّا مِنَ الْخَطِّ اخْتِصَاراً سَقَطَا ٥٥٣ وَمَا بِوَاوِ أَوْ بِيَاءٍ كُتِبَا عَنْ وَاوِ اوْ عَنْ حَرْفِ يَاءٍ قُلِبَا ٥٥٤ وَإِنْ تَطَرَّفَتْ كَذَا تَكُونُ مَا لَمْ يَقَعْ مِنْ بَعْدِهَا سُكُونُ ٥٥٥ - وَمَعَ لَامِ أُلْحِقَتْ يُمْنَاهُ لِأَسْفَلِ مِنْ مُنْتَهَى أَعْلَاهُ ٥٥٦ مَا لَمْ تَكُنْ بِوَاوِ اوْ يَاءٍ أَتَتْ وَقِيلَ: يُمْنَاهُ بِكُلِّ أُلْحِقَتْ ٥٥٧ ـ لَكِنْ مِنِ اسْمِ اللَّهِ رَسْماً حُطًّا وَاللَّئتَ بِالْإِلْحَاقِ فَرْقاً خُطًّا ٥٥٨ وَأَلْحِقَنْ أَلِفَي: اذَّارَءْتُمُ وَالْيَاءَ مِنْ: إِلَافِهِمْ ، وَتَرْسُمُ ٥٥٩ - ثَانِيَ (نُحْجِي) يُوسُفِ وَالْأَنْبِيَا حَمْراً، وَأَوَّلاً بِبَابِ: حَئِي ٥٦٠ وَاخْتِيرَ تَرْكُ لَحْقِ: تُنْوِى رُءْيا وَأَلْحِقَ اوْلِيآءَ وَاوا أَوْ يَا ٥٦١ إِنْ شِئْتَ فِي اتِّصَالِهِ عِمُضْمَرِ وَهَمْزُهُ، فِي الْخَطِّ لَمْ يُصَوَّرِ ٥٦٢ قِيَاسُهُ (: جَزَآؤُهُ رفِي يُوسُفَا لَكِنَّ فِي نُصُوصِهِمْ مَا أُلِفَا ٥٦٣ وَنُونُ (تَأْمَنًا) إِذَا ٱلْحَقْتَهُ فَانْقُطْ أَمَاماً أَوْ بِهِ عَوَّضْتَهُ

### [ القَولُ في ضَبطِ ما زِيدَ في الهِجاء]

٥٦٤ - الْقَوْلُ فِي مَا زِيدَ فِي الْهِجَاءِ مِنْ أَلِفٍ أَوْ وَاوِ اوْ مِنْ يَاءِ ٥٦٥ - فَكُلُّ مَا الْأَلِفُ فِيهِ أُدْخِلًا كَفَوْلِهِ - : لَأَذْبَحَنَّ لَإِالَىٰ 201 ورَشِبْهِهِ مِمَّا بَقِي: فَالْمُتَّصِلْ بِاللَّامِ صُورَةٌ، وَقِيلَ: الْمُنْفَصِلْ ١٥٥ ورَيْدَ مَا فِي: مِأْفَةٍ وَجِأْقَ وَتَأْيْنَسُواْ وَشِبْهِهِ مَجِيتَا ٥٦٥ ورَيْدَ مَا فِي: مِأْفَةٍ وَجِأْقَ وَبَابِهِ ، وَفِي الرِّبَواْ وَفِي امْرُواْ مَوْ الْمَوْا وَفِي الرِّبَواْ وَفِي الْمُرُواْ وَفِي الْمُرُوا وَلَا وَفِي الْمُرُواْ وَفِي الْمُرُوا وَلَا عَلَى اللَّهِ وَبَيْنَ الْأَيْدِي ٥٧٥ وَآخِرُ الْيَاءَيْنِ مِنْ: بِأَيْنِيدِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَيْدِي ١٧٥ وَآخِرُ الْيَاءَيْنِ مِنْ: بِأَيْنِيدَا مِنْ فَوْقِهِ عَلَامَةً أَنْ زِيداً ١٥٧٥ وَشَدِّدِ الثَّانِي مِنْ: بِأَيْتِكُمْ وَعَرِّ أَوَّلًا لِمَا قَدْ يُدَّعَمْ ١٤٥٠ وَشَدِّدِ الثَّانِي مِنْ: بِأَيْتِكُمْ وَعَرِّ أَوَّلًا لِمَا قَدْ يُدَّعَمْ ١٥٧٥ وَشَدِّدِ الثَّانِي مِنْ: بِأَيْتِكُمْ وَعَرِّ أَوَّلًا لِمَا قَدْ يُدَعَمْ اللام الِف ]

٥٧٥ الْقَوْلُ فِيمَا جَاءَ فِي: اللَّامِ أَلِفُ الْحُكُمُ فِي الْهَمْزَةِ مِنْهُ مُخْتَلِفُ ٥٧٥ فَقِيلَ: ثَانِيهِ، وَقِيلَ: الْأُوَّلُ وَهَمْزُ أَوَّلٍ هُوَ الْمُعَوَّلُ ٥٧٥ وَمَدُّهُ وَإِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ لِأَجْلِ هَمْزٍ كَائِنٍ مِنْ بَعْدُ ٥٧٥ وَمَدُّهُ وَإِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ لِأَجْلِ هَمْزٍ كَائِنٍ مِنْ بَعْدُ ١٥٧٥ إِذْ أَصْلُهُ وَوْفَانِ نَحْوَ: يَا وَمَا فَظُفِرا خَطًا كَمَا قَدْ رُسِمَا ٥٧٧ وَإِنْ يَكُنْ ذَا الْهَمْزُ فِي نَفْسِ الْأَلِفُ فَحُكْمُهُ وَكَمَا مَضَى لَا يَخْتَلِفُ ٥٧٨ وَيُنْ مَا ذَكَرْتُ مِنْ تَنْوِينِ أَوْ حَرَكَاتٍ ، وَمَنَ السَّكُونِ ١٥٧٨ وَالْقَلْبِ لِلْبَاءِ ، وَمَا لِلْهَاء مِنْ صَلَةٍ مِنْ وَاوٍ اوْ مِنْ يَاء

٥٨١ - وَنَحْو: يَدْعُ الدَّاع، وَالتَّشْدِيدِ وَمَطَّةٍ ، وَدَارَةِ الْمَزيد ٥٨٢ و زَنْفُطِ تَأْمَنًا ، وَمَا يُشَمُّ مَعَ الَّذِي اخْتَلَسْتَهُ ، فَالْحُكُمُ ٥٨٣ - أَنْ تَجْعَلَ الْجَمِيعَ بِالْحَمْرَاءِ هَذَا تَمَامُ الضَّبْطِ وَالْهِجَاءِ ٥٨٤ مُحَمَّدٌ جَاءً بِهِ مَنْظُومًا نَجْلُ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ ٥٨٥ - الْأُمَوِيُّ نَسَباً ، وَأَنْشَأَهُ عَامَ ثَلَاثٍ مَعَهَا سَبْعُمِائَهُ ٥٨٦ عدَّتُهُ : أَرْبَعَةٌ وَعَشَرَهُ جَاءَتُ لِخَمْسِمائَةِ مُقْتَفِرَهُ ٥٨٧ - فَإِنْ أَكُنْ بَدَّلْتُ شَيْعًا غَلَطَا مِنِّي أَوْ أَغْفَلْتُهُ، فَسَقَطَا ٥٨٨ - فَادَّرِكَنْهُ مُوقِناً وَلْتَسْمَح فِيمَا بَدَا مِنْ خَلَلِ وَلْتَصْفَح ٥٨٩ مَا كُلُّ مَنْ قَدْ أَمَّ قَصْداً يَرْشُدُ اللَّهِ كُلُّ مَنْ طَلَبَ شَيْئاً يَجِدُ ٩٠ - لَكِنْ رَجَائِي فِيهِ أَنْ لَا غِيرًا ﴿ فَمَا صَفَا خُذْ وَاعْفُ عَمَّا كَدُرَا ٥٩١ وَلَسْتُ مُدَّعِياً الْإِحْصَاءَ وَلَوْ قَصَدْتُ فِيهِ الْاسْتَقْصَاءَ ٩٢ - إِذْ لَيْسَ يَنْبَغِي اتِّصَافٌ بِالْكَمَالُ ﴿ إِلَّا لِرَبِّي الْكَبِيرِ الْمُتَعَالُ ٥٩٣ - وَفَوْقَ كُلِّ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ عَلِيم وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ الْعَظِيم ٩٤ - كَيْفَ وَمَا ذِكْرِي سِوَى مَا اشْتَهَرَا عَنْ جُلِّهِمْ وَمَا إِلَيْهِ ابْتُدِرَا ٥٩٥ إِلَّا يَسِيرَةً سِوَى الْمُشْتَهِرَهُ ۖ أَوْرَدْتُهَا زِيَادَةً وَتَذْكرَهُ وَمَا بِهِ عَدْ مَنَّ مِنْ إِفْضَالِهِ ٥٩٦ - فَالْحَمْدُ للَّه عَلَىٰ إِكْمَالِه

٩٧٥ - حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُجَدَّدا مُتَّصِلاً دُونَ انْقِطَاع أَبَدا ٩٨ ٥ \_ وَأَنْفَعْ بِهِ اللَّهُمَّ مَنْ قَدْ أَمًّا إِلَيْهِ دَرْساً أَوْ حَوَاهُ فَهُمَا ٩٩٥ - وَاجْعَلْهُ رَبِّ خَالِصاً لِذَاتِكُ وَقَائِداً بِنَا إِلَىٰ جَنَّاتِكُ ٦٠٠ عَسَاهُ دَائِماً بِهِ يُنْتَفَعُ لِيَوْمِ لَا مَالٌ وَلَا ابْنُ يَنْفَعُ ٦٠١ وَيَا إِلَنْهِي عَظُمَتْ ذُنُوبِي وَلَيْسَ لِي غَيْرَكَ مِنْ طَبِيبِ ٦٠٢ قَامْنُنْ عَلَيَّ سَيِّدِي بِتَوْبَهُ عَسَى الَّذِي جَنَيْتُهُ مِنْ حَوْبَهُ ٦٠٣ ـ يَذْهَبُ عَنِّي وَ إِلَيْكَ رَغْبَتِي فِي الصَّفْحِ عَنْ مُقْتَرَفِي وَزَلَّتِي ٦٠٤ و حَجَّةٍ لِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَوَقْفَةٍ بِذَلِكَ الْمَقَامِ ٦٠٥ وَإِغْفِرْ لِوَالِدَيُّ مَا قَدْ فَعَلَا مِنْ سَيِّئِ رُحْمَاكَ يَا رَبَّ الْعُلَا ٦٠٦ وَارْحَمْ بِفَضْلِ مِنْكَ مَنْ عَلَّمَنَا كِتَابَكَ الْعَزِيزَ أَوْ أَقْرَأْنَا ٦٠٧ يِجَاهِ سَيِّدِ الْوَرَى الْمُؤَمَّلِ مُحَمَّدٍ ذِي الشَّرَفِ الْمُؤَمَّلِ مُحَمَّدٍ ذِي الشَّرَفِ الْمُؤَمَّل ٦٠٨ صَلَّى الْإِلَا مُرَبُّنَا عَلَيْهِ مَا حَنَّ شُوْقاً دَنِفٌ إِلَيْهِ





مِن نَظم الإمام المعترى عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ الْحَمَدُ بْنِ عَلِيْ بْنِ عَاشِر عَبْدِ الْمُعْلِيِ بْنِ عَاشِر (ت ١٠٤٠هـ)

تحقیق خادم الکتاب والسُّنَّة د . أشرف مجد فؤاد طلعت

مكتبة لايوكي لابخاري فلنتشرو لالتززيع

الطَّبَعَةُ الثَّانية ١٤٣٤ه -٢٠١٣مر

### بِسَيِ إِللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

### [من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف]

٨ مِنْ سُورَةِ الْحَمْدِ لِلْآغْرَافِ اعْرِفَا فَيَاءَ: إِبْرَاهِمُم فِي الْبِكْرِ احْدِفَا ٩ مِنْ سُورَةِ الْحَمْدِ لِلْآغْرَافِ النَّخَدَ يَخْذِفُ شَامٍ وَاوَهُو، أَوْصَى خُذَا ١٠ لِغَيْرِ حِرْمِيّ، وَقَالُواْ النَّخَدَ يُغْلِثُونَ تِلْوَ حَقٍّ مُخْتَلَفْ ١٠ لِلْمَدَنِيَّيْنِ وَشَامٍ بِالْأَلِفُ يُقَلِثُونَ تِلْوَ حَقٍّ مُخْتَلَفْ ١٠ وَالْمَكِّ وَالْعَرَاقِ وَاواً: سَارِعُوا بِالزُّبُرِ: الشَّامِي بِبَاءٍ شَائِعُ ١١ مَنْ مُنْ أَنْ السَّامِي بِبَاءٍ شَائِعُ ١١ كَذَا: الْكَتِئْبِ بِخِلَافٍ عَنْهُمُ وَالشَّامِ يَنْصِبُ: قَلِيلاً مِنْهُمُ ١٢ كَذَا: الْكَتِئْبِ بِخِلَافٍ عَنْهُمُ وَالشَّامِ يَنْصِبُ: قَلِيلاً مِنْهُمُ ١٤ كَذَا: الْكُوفِيُّ تَا: الْمُعْرَاقِيّ فَزِدُ وَالْمَدَنِيَّانِ وَشَامٍ: يَرْتَلِدُ اللَّامِ وَالْمَدَنِيَّانِ وَشَامٍ: يَرْتَلِدُ اللَّامِ فِي مَحَلِّ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلشَّامِ فِي مَحَلِّ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلشَّامِ فِي مَحَلِّ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلشَّامٍ فِي مَحَلِّ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلشَّامِ فِي مَحَلِّ هَمْزِ أَبْدِينَا لِللَّامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِللْمُونِيُ مَرَالِهِ مَوْلُ لِلْمُومِةُ عَيْلًا لِلسَّامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِللَّامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْلَّامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْمَامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْسَامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْمُومِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْمُ فَي مُحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْمُ مُ إِلْمُ الْمِنْ أَبْدِينَا لِلْمَامِ فِي مَحَلِ هَمْزِ أَبْدِينَا لِلْمُ الْمُؤْلِقِي الْمِنْ أَنْ الْمَلْ أَنْهُمُ لِي الْمُؤْلِقِي الْمَامِ فِي مَحَلِ هَا لِي الْمُؤْلِقُولِهُ الْمِنْ أَنْهِا لِلْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمَحْلِ هَمْ أَلْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُولِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

# 17 فِي: سَلْحِرِ الْعُقُودِ مَعْ هُودَ اخْتُلِفْ وَأَوَّلِ بِيهُ ونُس كَذَا أُلِفْ [17 فِي: سَلْحِرِ الْعُقُودِ مَعْ هُودَ الْخُتُلِفُ وَأَوَّلٍ بِيهُ ونُس كَذَا أُلِفَ [17 من سورة الأعراف إلى سورة مريم ]

17 ـ مِنْ سُورَةِ الْأَعْرَافِ حَتَّىٰ مَرْيَمَا لَمُحَّرُونَ : الشَّامِ يَاءً قَدَّمَا اللَّهُ وَمَا كُنَّا لَهُ أَبِينَا بِعَكْسِ: قَالَ بَعْدَ مُفْسِدِينَ 19 ـ بِكُلِّ سَلَحِوٍ : مَعاً هَلْ بِالْأَلِفْ وَهَلْ يَلِي الْحَاأُو قُبَيْلُهَا:اخْتُلِفْ 19 ـ بِكُلِّ سَلَحِوٍ : مَعاً هَلْ بِالْأَلِفْ وَهَلْ يَلِي الْحَاأُو قُبَيْلُهَا:اخْتُلِفْ 19 ـ بِكُلِّ سَلَحِوٍ : مَعاً هَلْ بِالْأَلِفُ الشَّامِ : إِذَ الجَلَكُمْ ، وَمِنْ مَعْ تَحْتِهَا : آخِرَ تَوْبَةٍ يَعِنَ 17 ـ بِالْأَلِفِ الشَّامِ : إِذَ الجَلَكُمْ ، وَمِنْ مَعْ تَحْتِها : آخِرَ تَوْبَةٍ يَعِنَ 17 ـ كِلْمَكِّ، وَالَّذِينَ : بَعْدُ الْمَدَنِي وَالشَّامِ لَا وَاوَ بِهَا فَاسْتَبِنِ 17 ـ كَلِمَتُ : الثَّانِي بِيُونُسِ هُمَا بِالتَّا وَفِي الْعِرَاقِ بِالْهَا ارْتُسِمَا 17 ـ كَلِمَتُ : الثَّانِي بِيُونُسِ هُمَا بِالتَّا وَفِي الْعِرَاقِ بِالْهَا ارْتُسِمَا 17 ـ كَلِمَتُ : الثَّانِي بِيُونُسٍ هُمَا بِالتَّا وَفِي الْعِرَاقِ بِالْهَا ارْتُسِمَا 17 ـ كَلِمَتُ : الثَّانِي بِيُونُسٍ هُمَا بِالتَّا وَفِي الْعِرَاقِ بِالْهَا ارْتُسِمَا 17 ـ كَلِمَتُ : الثَّانِي بِيُونُسٍ هُمَا اللَّامِ، قُلْ سُبْحَانَ : قَالَ قَدْرُسِمَ 17 ـ كَلِمَتُ : الشَّامِ ، قُلْ مُنْهُمَا مُنْقَلَبًا : مِنْهَا الْعِرَاقِي رَسَمَا مُنْقَلَبًا : مِنْهَا الْعِرَاقِي رَسَمَا 18 مَلْهُ : عَلَى مَدْرَاجُ : لِلْمَكِي بُونًا ثَانِيَا وَالْكُلُّ : عَاتُونِي مَعاً بِغَيْرِ يَا 17 ـ مَكَّنْنِي : لِلْمَكِ نُونًا ثَانِيَا وَالْكُلُّ : عَاتُونِي مَعاً بِغَيْرِ يَا 17 ـ مَكَّنْنِي : لِلْمَكِ نُونًا ثَانِيَا وَالْكُلُّ : عَاتُونِي مَعاً بِغَيْرِ يَا

### [ من سورة مريم إلى سورة صاد]

٢٧ - مِنْ مَرْيَمٍ لِصَادَ: قُلْ ذَا الْأَوَّلُ فِي الْأَنْبِيَا لِلْكُوفِ: قَالَ يُجْعَلُ
 ٢٨ - فِي قَالَ كُمْ مَعْ قَالَ إِنْ عَكْسُ جَرَىٰ لَا وَاوَ لِلْمَكِيّ فِي: أَلَمْ يَرَ
 ٢٨ - فِي الْمُؤْمِنِينَ آخِرَيْ: لِلّهِ زِدْ لِلْبَصْرِ وَالْإِمَامِ هَمْزاً اعْتَمِدْ
 ٢٩ - فِي الْمُؤْمِنِينَ آخِرَيْ: لِلّهِ زِدْ لِلْبَصْرِ وَالْإِمَامِ هَمْزاً اعْتَمِدْ
 ٢٠ - وَالْمَكِ أُولَىٰ: نُزِلَ الْفُرْقَانِ وَيَأْتِينِي النَّمْلِ نُوناً ثَانِي

٣١ و حَلْذِرُونَ فَلْرِهِينَ : الْأَلِفُ يُثْبَتُ فِي بَعْض وَبَعْض يُحْذَفُ ٣٢ فِي: وَتَوَكَّلُ عَوِّضِ الْوَاوَ بِفَا لِلْمَدَنِي وَالشَّامِ، وَالْوَاوَ احْذِفَا ٣٣ لِلْمَكِ مِنْ: وَقَالَ مُوسَى ، وَأَلِفُ لُوْلُواْ: فَاطِرِ بِخُلْفٍ قَدْ أُلِفُ ٣٤ مَا عَمِلَتْهُ: الْهَا لِكُوفٍ نُكِّبًا وَأَلِفَ: الظُّنُونَا لِلْكُلِّ اكْتُبَا [ من سورة صاد إلى آخر القرآن ]

٣٥ مِنْ صَادَ لِلْخَتْمِ فَخُلْفُهَا أَتَى فِي: عَبْدَهُ وَالِي بِكَافٍ ، وَبِتَا ٣٦ كَلِمَتُ : الطُّولِ، وَتَأْمُرُونِي أَعْبُدُ : لِلشَّامِي مَزِيدُ نُونِ ٣٧ - أَشَدُّ مِنْهُمْ : هَاءَهُ وَكَافاً قَلَبْ وَالْكُوفِ: أَوْ أَن يُظْهِرَ الْهَمْزَ جَلَبْ ٣٨ وَسُطْ مُصِيبَةٍ: بِمَا احْذِفْ فَاءَ لِلْمَدَنِي وَالشَّامِ ، ثُمَّ هَاءَ ٣٩ فِي: تَشْتَهِى زَادَا، وَحُسْناً رُسِماً فِي الْكُوفِ: إِحْسَاناً فَأَحْسِنْ بِهِمَا ٤٠ فِي: خَلْشِعاً بِد (اقْتَرَبَتْ) قَدِ اخْتُلِفْ وَوَاوُ: ذُو الْعَصْفِ بِشَامِيّ أَلِفْ ٤١ وَإِثْرَ شِينِ: الْمُنشَنَاتُ الْأَلِفُ وَفِي الْعِرَاقِ الْيَاءُ مِنْهَا خَلَفُ ٤٢ وَيَاءَ ثَانِي: فِي الْجَلَالِ الشَّامِ رَدِّ وَاواً ، وَضَمَّ النَّصْبَ فِي: كُلاَ وَعَدْ 28\_ وَاحْذِفْ ضَمِيرَ الْفَصْلِ مِنْ: هُوَ الْغَنِي مِنْ مُصْحَفِ الشَّامِ كَذَاكَ الْمَدَنِيّ ٤٤ و خُلْفُ: قَالَ إِنَّمَا آدْعُواْ أُلِفْ قَانِي: قَوَارِيرَا بِبَصْرِ مُخْتَلِفْ ٥٥ \_ وَلَا يَخَافُ : عَوِّضِ الْوَاوَ بِفَا لِلْمَدَنِي وَالشَّامِ ، وَالْآنَ وَفَا ٤٦ ـ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ حُسْنِ الْخِتَامُ وَلِلنَّبِي أُنْهِي صَلَاتِي وَالسَّلَامُ

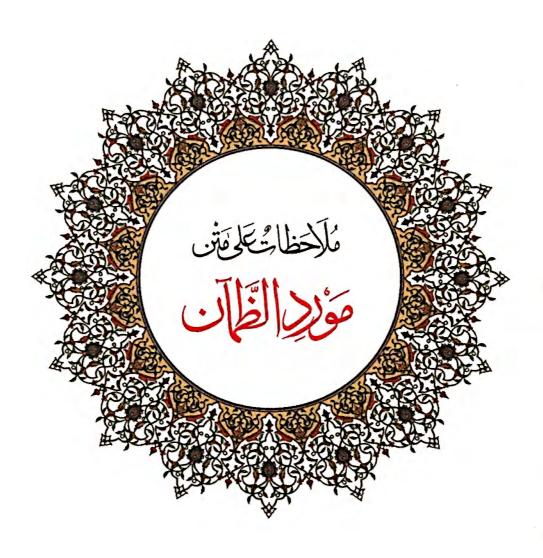

- البيت ٢ : جاء في بعض نُسَخ الناظم : «مَنَاهِجَ» بدلاً من «مَهَايِعَ» ، وهُما مُتماثِلان وَزُناً وَمَعنى .

\_البيت ٢٠: قول الناظم: «فَمُنِعَ النَّقْطُ» ضُبِطَ في بعض النُّسخ: «فَمَنَعَ النَّقْطَ».

\_البيت ٢١: يجوز في: (كُلُّ ) الرفعُ على أنَّه بدلٌ من «النَّاسُ»، والنصبُ على أنَّه حال.

\_البيت ٣١: ضُبطَت (الْمَغَامِي) في بعض النُّسَخ بضمّ الميم الأولى، وكلاهما صحيح.

\_البيت ٥٣ : قول الناظم: ﴿ وَالصَّالِحَاتِ ﴾ جاء في نسخة : « الصَّالِحَاتِ ﴾ بلا واو .

\_البيت ٦٠: قول الناظم: (ثُمَّ فَلكِهِينْ) جاء في نسخة: (ثُمَّ فَلكِهُونْ).

- البيت ٦٩: قول الناظم: « وَمِثْلُهُ و الْحَرْفَانِ » جاء في نسخة: « وَمِثْلُهَا الْحَرْفَانِ ».

\_البيت ١١٤: تُقرأ: «أَمَّلْنَة » بإسكان الهاء للوزن، إجراء للوصل مُجرى الوقف ، وكذا يُقال في نظائرها: «مُبَلَرَكة »: البيت ١٦٣ ، «عَبَلَدَة »: البيت ٢٣٠ ، «فَنَلْظِرَه »: البيت ٢٣٣ ، «لَيْكَة »: البيت ٢٤٤ ، «قَنَلْظِرَه »: البيت ٢٤٤ ، «تَدَارَكَة »: البيت ٤٤٢ ، «يُنبَّوّا »: البيت ٢٤٤ ، «يُنبَّوّا »: البيت ٢٤٤ ، «يُنبَّوّا »: البيت ٢٤٤ ، «يَايْنَس »: البيت ٢٤٤ ، «لِأَهَب »: البيت ٤٤٢ ، «مَعْصِيَت »: البيت ٢٤٤ . البيت ٢٤١ : البيت ٢٤٤ . البيت ٢٤٥ . البيت ٢٤٥ . البيت ٢٤٥ : «وَأَتُواْ فَأْتُواْ » ولا رَجَح » بالبناء للفاعل وتخفيف الجيم . البيت ٢٤٥ : «وَأَتُواْ فَأْتُواْ » ولا يستقيم به الوزن، ويمكن أن يَصح على حذف الواو من «فَأْتُواْ » فتُلفَظ : «فَأْتُواْ » والمُبت

في المتن أوْلَىٰ للحِفاظ على اللفظ القرآنيّ. -البيت ١٣٢: قول الناظم: « وَفَلَقَانَتُلُوكُمُ ومَأْثُورُ ، جاء في نسخة: « وَفَلَقَاتَلُوكُمُ الْمَأْثُورُ » . -البيت ١٣٥: قول الناظم: « وَأَطْلَقَ الْجَمِيعَ » ضُبِطَ في نسخة: « وَأَطْلِقَ الْجَمِيعُ » .

\_البيت ١٤٢: قول الناظم: « خَلَنَيِف " جاء في بعض النُّسخ: « خَلَنَيِفاً " ، والتنوين على الروايتين لضرورة الوزن.

\_البيت ١٤٢ : قول الناظم : (حَيثُ أَتَتْ ، جاء في نسخة : (كَيْفَ أَتَتْ ، .

-البيت ١٤٣ : قول الناظم: ﴿ سَلَاسِلُ ، جاء في نسخة : ﴿ سَلَاسِلاً ، بالنصب ، والرفعُ

أولى لإطلاق الحكم في كلِّ ما جاء من هذا اللفظ. \_البيت ١٥٢ : قول الناظم: ﴿ فَاعْلَمْ مِنْ هَا ، جاء في نسخة : ﴿ فَاعْلَمْنُهَا ». \_البيت ١٦٣ : قول الناظم: «مُبَاركٌ ، جاء في بعض النُّسخ : «مُبَاركاً ». \_البيت ١٧٧ : قول الناظم : «كَيْفَ جَاءَتْ تَابِعَهْ ، جاء في نسخة : «كَيْفَ جَاءَ تَابِعَهْ » . - البيت ١٨٤ : قول الناظم : «قَدْ ضُمَّنَا التَّنزيلَ » جاء في نسخة : «قَدْ ضَمَّنَ التَّنزيلُ » . \_البيت ١٩٩ : قول الناظم : «أَطْلَقَا » ضُبط في نسخة : «أُطْلِقاً » . \_البيت ٢٠٦: قول الناظم: «لَفْظُ تُرَاباً» جاء في بعض النُّسخ: «لَفْظُ تُرَابِ». - البيت ٢١٩ : قول الناظم : « أُمْلِي حَذْفُ » جاء في نسخة : « أَمْل حَذْفَ » . -البيت ٢٣١: كلمة: «فِصَلْلُ» إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَفصَلْلُهُ ﴾ في سورة لقمان ١٤، وقد حذَف الناظمُ آخِرَ هذه الكلمة لضرورة الوزن، ومثلُها: «أَوُنَبِّئُ » في البيت ٢٩٦، فهى إشارة إلى: ﴿ أَوْنَا بِتُكُمُّ ﴾ في سورة آل عمران ١٥، وكذا: ﴿ لَأَ أُذْبَعَنَّ ، في البيت ٣٣٩ إشارة إلى: ﴿ لَأَ أُذَّبَحَنَّهُ ﴾ في سورة النمل ٢١، وكذا: ﴿ خَطَلْيَكْ ، في البيت ٣٧٤ إشارة إلى ما وقَع في القرآن الكريم من هذه اللفظة مضافاً إلى ضمير. - البيت ٢٣٦ : قول الناظم : (حَيثُما ) جاء في نسخة : «مثل ما ». ـ البيت ٢٣٧ : ذكر بعضُ الشُّرَّاح أنَّ الرواية جاءت فيه كالتالي : لِابْنِ نَجَاحٍ وَسِوَاهُ نَقَلًا. - البيت ٢٣٩ : قول الناظم : (فِيهَا جَاءَ) وَرَدَ في بعض النُّسخ : (جَاءَ فِيهَا). \_البيت ٢٤٤: قول الناظم: ﴿ وَأَن تَذَرَّكُهُ وَفِي عِبَلدِي ﴾ جاء في بعض النُّسخ: ﴿ وَأَن تَدَارَكَهُ فِي عَبَادي . \_ البيت ٢٤٩ : قول الناظم : «عَنْهُ قَدْ رُسِمْ» جاء في نسخة : « أَيْضاً قَدْ رُسِمْ » . \_البيت ٢٥٢ : قول الناظم : «أَطْلَقَهُ ، جاء في بعض النُّسخ : «أَطْلَقَهَا». \_البيت ٢٧٥ : قول الناظم: ﴿ وَ ثُبَتَتْ ؛ جاء في نسخة : ﴿ وَأُثْبِتَتْ ﴾ . \_البيت ٢٨٠: قول الناظم: «مَا قَدْ حُرِّكَتْ ؛ جاء في بعض النُّسخ: «مَا تَحَرَّكَتْ ، . - البيت ٢٨١ : قول الناظم : اللَّذَىٰ وَلِيِّي ١ جاء في نسخة : ا نَحْوُ وَلِيِّي ١٠.

\_البيت ٢٨٥ : قول الناظم : ﴿ الْحَذْفُ ؟ جاء في نسخة : ﴿ وَ الْحَذْفُ ؟ . \_البيت ٢٩٣ : قول الناظم : (وَفَإِنْ ) جاء في نسخة : ( أَفَإِيْنَ ) . \_ البيت ٣١٠: قول الناظم: ﴿ فِي الرَّفْعِ وَاوٌّ ﴾ جاء في بعض النُّسخ: ﴿ فِي الرَّفْعِ وَاواً ﴾ . \_البيت ٢١٤: قول الناظم: ﴿ وَالدَّانِي خِلَافاً ﴾ جاء في بعض النُّسخ: ﴿ وَالدَّانِيُّ خُلْفاً ﴾ . \_البيت ٣٢٦: قول الناظم: ﴿ نُنَبِّتُهُم ﴾ جاء في بعض النُّسخ: ﴿ يُنَبِّتُهُم ﴾ بالياء في أوَّله. \_البيت ٣٣٧: قول الناظم: ﴿ وَأُنْكِراً ، جاء في بعض النُّسخ: ﴿ وَنُكِراً ، - البيت ٣٤٩: قول الناظم: (بِأَلْفٍ ؛ جاء في بعض النُّسخ: (فَأَلْفٌ). \_البيت ٢٥١: قول الناظم: (مِن تِلْقَآي ) جاء في نسخة: (فِي تِلْقَآي). \_ البيت ٣٨٩: قول الناظم: ﴿ فِي مُقْنِع ؟ جاء في نسخة: ﴿ فِي الْمُقْنِعِ ؟ . \_البيت ٣٨٩: قول الناظم: ﴿ وَمَنْ عَقيلَةٍ ﴾ جاء في نسخة: ﴿ وَعَنْ عَقِيلَةٍ ﴾. \_البيت ٣٩٠: قول الناظم: ﴿ وَأَلْحِقِ الْعُلَىٰ ﴾ ضُبِطَ في نسخة: ﴿ وَأَلْحِقَ الْعُلَىٰ ﴾. \_البيت ٣٩٠: قول الناظم: (لِكَتْبِهِ يَاءً) جاء في بعض النُّسخ: (لِكَتْبِهِ بِالْياً). - البيت ٣٩٦: جاء في بعض النُّسخ: كَذَا امْرُوَّا كُلُّهُمُ رَوَاهُ . \_البيت ٣٩٨: قول الناظم: ١ وَأَقُولَ ؛ جاء في نسخة: الآ أَقُولَ ١٠. \_ البيت ٤٠٤ : قول الناظم: ﴿ وَعَن مَّن الْحَرْفَانِ ﴾ جاء في نسخة : ﴿ وَعَن مَّن الْحَرْفَيْن ﴾ . \_البيت ٤١٨ : قول الناظم : «كُلُّ قُطعًا » ضُبطَ في بعض النُّسخ : «كُلُّ قَطَعًا » . \_البيت ١٩ ٤ : قول الناظم: (كَذَاكَ وَقَعَتُ ) جاء في بعض النُّسخ : (كَذَاكَ قُطِعَتْ ) . \_البيت ٤٢٠ : قول الناظم : ﴿ بِكُلِّ يُسْتَطَرُ ، جاء في بعض النُّسخ : ﴿ بِكُلِّ مُسْتَطَرُ ، \_البيت ٤٢٥ : قول الناظم: ﴿ وَعَنْهُمَا أَيْضاً ﴾ جاء في بعض النُّسخ : ﴿ وَعَنْهُمَا مَعاً ﴾ . \_البيت ٤٣٤ : قول الناظم : ﴿ وَخُطًّ ، جاء في نسخة : ﴿ فَخُطًّ ١ . \_البيت ٤٣٥ : تُقرأ: (رَحْمَتُ ) بالتنوين لإقامة الوزن، وكذا : ( نَعْمَتُ ) في البيت ٤٣٨ ، و (سُنَّتُ ) في البيت ٤٤٣ ، و ( ابْنَتُ ) في البيت ٤٤٤ ، و ( امْرَ أَتُ ) و ( بَقِيَّتُ ) في البيت ٤٤٥، و ( فَنَجْعَل لَّعْنَتُ ) في البيت ٤٤٦، و ( كَلَّمَتُ ) في البيت ٤٤٧.

-البيت ٤٣٧: ذكر الناظم: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ضِمْنَ هاءاتِ التأنيثِ المضافة إلى اسم ظاهر مع أنَّها ليست من هذا الباب ؛ إذ ليس لها أنسَب من هذه الترجمة لتُذكر فيه. - البيت ٤٣٩: قول الناظم: « تَعُدُّ وَاحِدَهُ ، ضُبِطَ في بعض النَّسخ: « تُعَدُّ وَاحِدَهُ » .

\_البيت ٥٥٩: قول الناظم: «الْقَوْلُ فِي أَحْكَامٍ» يُقرأ بفتح الهمزة، جمع «حُكم» بمعنى: الصُّفة، ويُروى: «إِحْكَامٍ» بكسر الهمزة ؛ على أنَّه مصدر بمعنى: الإتقان.

\_البيت ٤٦٣: قول الناظم: ( فِي أَصَعِ الْكَتْبِ ) يُروى (الْكُتْبِ ) بضم الكاف، على انَّه جمع : كتاب، ويُروى بفتح الكاف على أنَّه مصدر: كتّب.

\_البيت ٤٦٤: يجوزُ كسرُ الهمزة من «إِنْ » في الموضعين من قول الناظم: «سَوَاءٌ انْ رُسِمَ أَوْ إِنْ جَاءَا » على انَّها زائدة ، ويجوز فتح الهمزة على أنَّ «أَنْ » مصدريَّة .

\_البيت ٤٦٥: قول الناظم: ﴿كَذَا النَّصُّ ، جاء في نسخة: ﴿كَمَا النَّصُّ ، .

- البيت ٤٦٧ : قول الناظم : « إِنْ تَخِفّ ) يُروى بكسر همزة ( إِنْ ) على أنَّها شَرطيَّة ، ويُروى بفتح الهمزة على أنَّها زائدة .

\_البيت ٢٦٤: قول الناظم: ﴿ فِي الْأَلِفُ ﴾ جاء في نسخة: ﴿ بِالْأَلِفُ ﴾ .

-البيت ٤٦٨ : قول الناظم: (رَكَّبْتَهُمَا): أكثر الروايات فيه بفتح الكاف وسكون الباء وبعدها تاء ؛ على أنَّه فعل ماض وفاعل، ولفظه لفظ الخبر، ومعناه الطلب، أي: ركِّبهُما، وفي بعض الروايات: (رَكِّبنهُما) بكسر الكاف وفتح الباء بعدها نون التوكيد الخفيفة، ومعناه ظاهر، وجمثل هذين الوجهين يُروئ: (أَتْبَعْتَهُمَا): (أَتْبعَنْهُمَا).

- البيت ٤٧٣ : يجوز في قول الناظم : ( يُقُرا ) ضبطُه بالياء المضمومة ، فيكون فيه ضمير مُستَتِر عائد على الخطاب، أي : تَقُرأ مُستَتِر عائد على الخطاب، أي : تَقُرأ أنتَ، والفه على كلا الضبطين مُبدَلة من الهمزة .

-البيت ٤٧٥ : قول الناظم : « وَعِنْدَ كُلِّ مَا سِواَهَا تُعْرَىٰ » جاء في بعض النَّسخ : ( مَا سِواَهُ ) أي : ما سِوَاهُ )

\_البيت ٤٨٠ : قول الناظم : « لِلْإِمَالَهُ ، جاء في بعض النَّسخ : « لِلدَّلَالَهُ ، أي : لِاجْل أَنْ يَدُلُّ النَّقطُ على أنَّ الفتحةَ مُمالة ، وقيل غير ذلك في معناها .

- \_البيت ٤٩٠: قول الناظم: «أو سَاكِنٍ ، جاء في بعض النُّسخ: «وَسَاكِنِ».
- البيت ٤٩٠: ذكر بعضُ الشُّرَّاحِ أنَّ الْأَظهرَ في «أَنْ» من قول الناظم: «أَوْ أَنْ أُظْهِرَا» أن تكونَ مفتوحةَ الهمزة ، زائدة ، ويصحُّ كسرُ الهمزة ، وتكون «إِنْ» شَرطيَّة حُذِفَ جوابُها ؛ لدلالة ما تقدَّم عليه ، و «أَوْ » حِينَنْذِ بمعنى الواو ، أي : وإِنْ أُظْهرَ الساكنُ فكذلك .
- \_البيت ٤٩٦: قول الناظم: «كَقَوْلِهِ» جاء في بعض النُّسخ بالكاف على أنَّه تمثيل لـ: «نَحْوِ لَا يَسْتَحْيِ ع ، وفي بعضِها: «وَقَوْلِهِ » بالواو عطفاً على ما قبلها.
- البيت ٤٩٨ : تسكنُ الهمزة من قول الناظم : «يُقْرَأُ » لضرورة الوزن، ويمكن إبدالها ألفاً.
- \_البيت ٤٩٩ : قول الناظم : « وَعَرِّ مَا بِصَوْتِهِ عَادُغَمْتَهُ » جاء في بعض النسخ : « وَعَرِّ مَا أَدْغَمْتَهُ ، جاء في بعض النسخ : « وَعَرِّ مَا أَدْغَمْتَهُ ، وهو أصرح في المعنى المقصود .
- البيت ١٧ ٥ : قول الناظم : « عَنِ الشِّقَاتِ ، جاء في بعض النُّسخ بالثاء المثلَّثة ، جمع : ثِقة ، وهو العكدل المأمون ، وفي بعضها بالتاء المثنَّاة الفوقيَّة ، جمع تاقي ، بمعنى : تَقِيّ .
  - \_البيت ٥٢٣ : قول الناظم: "بِنَحْوِ " جاء في نسخة : "كَنَحْوِ " .
  - \_البيت ٧٢٥ : قول الناظم : ﴿ وَإِنْ جَعَلْتَهَا ﴾ جاء في نسخة : ﴿ فَإِنْ جَعَلْتَهَا ﴾ .
    - \_البيت ٧٨ : قول الناظم: ﴿ وَانْقُطْ ﴾ جاء في نسخة: ﴿ فَانْقُطْ ﴾ .
- \_البيت ٤٢ ٥: قول الناظم: ﴿ فَفَوْقَهُ ﴾ جاء في نسخة: ﴿ وَفَوْقَهُ ﴾ بالواو ، وذكر بعض الشُّرَّاحِ خطاه ، وأنَّ الصوابَ بالفاء ؛ لأنَّه نتيجة عمًّا قَبلَه .
  - \_البيت ٥٤٣ : قول الناظم : ﴿ فَإِنْ أَتَىٰ ﴾ جاء في نسخة : ﴿ وَ إِنْ أَتَىٰ ﴾ .
- \_البيت ٥٤٣: قول الناظم: «فَقَبْلَهُ مَحَلَّ هَمْزِ تَأْلَفُ ، جاء في نسخة: «فَقَبْلَهُ ومَحَلَّ هَمْزِ تَأْلَفُ ، جاء في نسخة: «فَقَبْلَهُ ومَحَلَّ هَمْزِ يُؤْلَفُ ».
- -البيت ٥٥٠: قول الناظم: « وَإِنْ تَكُ الْأُولَىٰ فَبِاتِّفَاقِ » يُروىٰ: « وَإِنْ تَكُنْ أُولَىٰ فَبِاتِّفَاقِ » ويُروىٰ: « وَإِنْ تَكُنْ أُولَىٰ فَبِاتِّفَاقِ » .
- \_البيت ٥٥٢: جَوَّزَ بعضُهم ضَمَّ السين في قول الناظم: «تَوسَّطاً» على حذف مضاف، أي: ذا تَوسُّط، أو على تقدير «في»، أي: في تَوسُّط، وفيهما بُعد، والله أعلم.

\_البيت ٥٦٤: جاءت الشطرة الثانية في نسخة: «مِنْ أَلِفٍ أَوْ مِنْ وَأَوْ أَوْ مِنْ يَاءٍ».

\_ البيت ٥٦٧ : قول الناظم : ﴿ وَزِيدَ مَا فِي مِأْنَةٍ ﴾ جاء في بعض النُّسخ : ﴿ وَجَاءَ مَا فِي مِأْنَةٍ ﴾ . \_ البيت ٥٦٨ : وقع هذا البيت في بعض النُّسخ في موضعه المذكور هنا في النظم ، وذلك

هو الصواب، ووقَع في بعضها بعد البيتين التاليين له، وهو خطأ، والله أعلم.

\_ البيت ٥٧٣ : قول الناظم : « فِي : اللَّامِ أَلِفْ » جاء في بعض النُّسخ : « فِي : لَامِ أَلِفْ » . \_ البيت ٥٧٦ : الأولئ في : « فَظُفِراً » التخفيف ، ويجوز : « فَظُفِراً » بالتشديد ، وجاء في نسخة : « مُظَفَّراً » .

البيت ٥٧٩: قول الناظم: «أوْ حَرَكَاتِ وَمِنَ » جاء في نسخة: «أوْ حَرَكَاتِ اوْمِنَ » .

البيت ٥٨٦: ذكر الناظم في هذا البيت أنَّ عدد أبيات النظم (٥١٤) بيتاً، وهو مخالف للعدد الذي استقرَّت عليه المنظومة وهو (٢٠٨) أبيات، وسبب هذا الاختلاف أنَّ الخرَّاز رحمه الله كان قد نظم أحكام الرسم أوَّلا سنة ٢٠٣ هـ في نظم سمَّاه ب: «عُمدة البيان في رسم ما قد خُطَّ في القرآن » بلَغَ عدد أبياته (٣٦٠) بيتاً، ثمَّ ذيَّله بنظم الضبط، وعدد أبياته (١٥٤) بيتاً كما ذُكر آنفاً، إلَّا أنَّ الناظم كان قد عَدَّ له في وضع فيها، فأعاد نظمه وزاد فيه إلى عَدَّل في «عُمدة البيان» بعد أن عثر فيه على مواضع وَهِم فيها، فأعاد نظمه وزاد فيه إلى أن بلَغ (١٥٤) بيتاً كما ذُكر وسمًاه به مورد الظمآن ان بلَغ (١٥٤) بيتاً كما ذُكر أي نهاية نظم الرسم (البيت ٢٥١) وسمًاه به مورد الظمآن انتهى منه سنة ٢١١ه هـ، وأكرت به ذيل الضبط دون تغيير، فصار عدد أبيات النظم كاملاً رسماً وضبطاً (٢٠٨) أبيات ، إلَّا أنَّ الناظم لم يَتهيًا له تغيير العدد القديم (١٤٥) فبقي على حاله في النظم، والله أعلم.

وقد جاء البيت ٥٨٦ في نسخة هكذا: عِدَّتُهُ وَأَرْبَعٌ وَعَشَرَهُ جَاءَتْ لِسِتِمِائَةٍ مُقْتَفِرَهُ وهو أيضاً غيرُ موافِق للعدد الصحيح لأبيات النظم، وكأنَّه اجتهادٌ من البعض في محاولة لتقريب العدد المذكور في البيت من العدد الصحيح، والله أعلم.

\_البيت ٩٩٥: قول الناظم: ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبِّ ﴾ جاء في بعض النُسخ: ﴿ رَبِّي ﴾ بالياء ، وفي بعضِها بغير ياء ، وكلاهما جائزٌ لغةً ووزناً .

- البيت ، ٦٠ : قول الناظم : (لِيَوْمِ لَا مَالٌ ) جاء في بعض النُّسخ : ( فِي يَوْمِ لَا مَالٌ ) .

#### تنبيهات

١- ذكر «مورد الظمآن» خلافيات المصاحف باعتبار قراءة «نافع» فقط كما نَصَّ على ذلك ناظمه (البيت ٢٦)، وهو ما يُلاحَظ من ذكره لكثير من الكلمات القرآنيَّة في النظم على قراءة نافع، وذلك نحو: نَحْسَاتٍ: البيت ٥٦، فَلْكُهِينَ: البيت ٢٠، يَاجُوجَ، مَاجُوجَ البيت ٧٩، لَتَّخَذَتَ ، أَفَاتَّخَذَتُمْ : البيت ١٢٨، وَإِنْ تَظَّاهِرَا، تَظَّاهِرُونَ : البيت ١٣٤، يَصَّلْحَا : البيت ١٦٢، وَجَعِلُ اللَّيلِ : يَصَّلْلَحَا : البيت ١٦٢، أَتُحَلَّجُونِي : البيت ١٧٨، عَلَقدَتْ : البيت ١٨٨، وَجَعِلُ اللَّيلِ : البيت ١٨٨، سُكَلْرَىٰ : البيت ١٨٨، عَلْمُ الْغَيْبِ : البيت ١٨٨، تُشَلِّقُونِ : البيت ١٩٨، اللَّكُ فَرُ : البيت ١٩٨، يَضَلُونَ : البيت ١٩٨، يُمَا فَيْ فَوْدَ : البيت ١٩٨، يُدَافِعُ : البيت ٢٣٠، يُمَا فَوْدَ : البيت ٢٣٠، وَإِذْبَلْ : البيت ٢٣٢، وَإِذْبَلْ : البيت ٢٣٢، فَرُورُ : البيت ٢٤٢، فَرَورُ : البيت ٢٤٢، فَرَورُ : البيت ٢٤٢، فَرُورُ : البيت ٢٤٢، فَرَورُ البيت ٢٤٣، فَرَورُ البيت ٢٤٣، فَرَورُ البيت ٢٤٠، وَرَورُ البيت ٢٤٠، وَرَورُ البيت ٢٤٢، فَرَورُ البيت ٢٤٠، وَرَورُ البيت ٢٤٠، وَرَورُ البيت ٢٤٠ وَرَورُ البيت وَرَورُ البيت ٢٤٠ وَرَورُ البيت ١٤٠ وَرَورُ البيت وَرورُ البيت وَرورُ البيت وَرورُ البيت وَرورُ البيت البيت وَرورُ البيت البيت وَرورُ البيت وَرورُ البيت وَرورُ ال

إِلَّا أَنَّه خَالَفَ قراءة نافع في عِدَّة مواضع لضيق النظم، فذكرها على قراءة غيره من السبعة، وذلك نحو: رِسَالَتَهُ: البيت ٥٥، ءَايَتُ لِلسَّآئِلِينَ: البيت ٦١، مِيكَلَلَ: البيت ٩٩، أَرَيْتَ، أَرَيْتُمْ: البيت ٢٨١، حَيَّ: البيت ٢٨١، رُبَّمَا: البيت ٢٣٢.

٢- تتميماً للفائدة ببيان كيفيَّة الرسم للقُرَّاء السبعة فقد طُبِعَتْ مع «مَورد الظمآن» منظومة : «الإعلان ، بتكميل مورد الظمآن ، في رسم الباقي من قراءات الائمَّة الاعيان» للعَلَّمة الشيخ عبد الواحد بن أحمد بن عليّ بن عاشر الاندلسيّ الانصاريّ (ت ١٠٤٠ه).
٣- استُعمِلَتْ عِدَّة الوان في طباعة هذه المنظومات ، وكلُّ لونٍ منها يَعني حُكماً خاصاً: فاللون الأحمر: للكلمات القُرآنيَّة. واللون الأزرق: لبداية الأبواب والفصول ، ولإبراز كلمات مُهمَّة. واللون الأخضر: لِمَا أضيفَ على النظم لتسهيل الرجوع إليه ، ويَشمل ذلك أرقام الأبيات ، والعناوين التوضيحيَّة للأبواب . واللون الاسود: لكلِّ ما عدا ما تقدَّم. نسالُ اللهَ الإخلاص والقبول ، والله تعالى أعلى وأعلم ، وصلَّى اللهُ على سيِّدنا محمد وآله وصحبه ، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

## فهرس الموضوعات

| ٥  | _ مَتَن مَوْرِد الظمآن: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | _مُقدُّمة الناظم                                                              |
| ٩  | _ باب ما اتُّفِقَ أو اختُلِفَ على حذف أَلِفِهِ ونَظائرِه من فاتحة الكتاب      |
| 17 | _القول فيماً اختُلِفَ أو اتُّفِقَ على حذفَ أَلِفِهِ ونَظَاثرِه من سورة البقرة |
| 14 | - ما اتُّفِقَ أو اختُلِفَ على حذف ألفِهِ ونَظائرِهُ من آل عمران إلى الأعراف   |
| ۱۹ | ـ ما اتُّفِقَ أو اختُلِفَ على حذف أَلِفِهِ ونَظائرِه من الأعراف إلى مريم      |
| ۲١ | _ما اطُّرَدَ حَذْفُ أَلِفِهِ ونَظائرِهِ أَوْ لَم يَطُّرِدُ مِن مريم إلى صاد   |
| ** | _القول في الألفات المحذوفة أو الثابتة من سورة صاد إلى آخِرِ القرآن            |
| 44 | _الياءات المحذوفة اكتفاءً بكسرٍ ما قَبْلَها                                   |
| 40 | _الواوات المحذوفة اكتفاءً بضَمُّ ما قَبْلَها                                  |
| 70 | _بابُ حذف إحدى اللَّامَين                                                     |
| 70 | _أحكام رسم الهمز                                                              |
| YA | ــالححروف الزائدة رَسْماً                                                     |
| ٣. | _رسم الألف ياءً                                                               |
| ٣١ | _رسم الواوياءً                                                                |
| 44 | _رسم الألف واوأ                                                               |
| ٣٢ | _ باب في الكلمات التي كُتِبَت مَفصولة على الأصل                               |
| ٣٤ | _ القَولُ فِي الكلماتِ التي تُحتِبَتْ مَوصولة على اللفظ                       |
| ٣٥ | _هاءاتُ التأنيثِ المرسومة بالتاء                                              |
| 41 | ـ خاتمةُ نظم الرسم                                                            |
|    |                                                                               |
| ٣٦ | _ مَتن الذَّيل في فَنِّ الضَّبْط:                                             |
| 44 | ـ القَولُ في أحكام وضعَ الحركةِ وَمَا يَنوبُ عنها                             |
|    |                                                                               |

| 44 | _الغَولُ في أحكام وضع السكون والشَّدَّة وعَلامةِ المَدّ                |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 49 | _القَولُ في ضبط المُدغَم والمنظهر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 49 | القَدِلُ فِي ضِيطِ الهَمزِ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ٤١ | _القَولُ في صِلَةِ همزة الوصل، والابتداءِ بها، وحُكم النَّقْل          |
| ٤٢ | _الغَولُ في إلحَاقِ المحذوفِ من الهِجاء                                |
| ٤٣ | _ القَولُ في ضَبطِ ما زِيدَ في الهِجاء                                 |
| ٤٤ | _القَولُ في حُكم: اللام ألِف                                           |
| ٤٥ | _خاتمةُ النظم                                                          |
|    |                                                                        |
| ٤٧ | _مَتن الإعلان بتكميل مَوْرد الظمآن:                                    |
| ٤٧ | _مُقدِّمة الناظم                                                       |
| ٤٩ | _ من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف                                     |
| ٥. | _ من سورة الأعراف إلى سورة مريم                                        |
| ٥. | _من سورة مريم إلى سورة صاد                                             |
| ٥١ | _من سورة صاد إلى آخِر القرآن                                           |
|    |                                                                        |
| ٥٣ | _ مُلاحَظات على مَتن « مَوْرد الظمآن »                                 |
| ٦٣ | ـ فهرس الموضوعات                                                       |

### MANAGAMA